



أو "اكبرفضيحة مالية في القرن الساسع عيشر

حقابن جسة

عزهربنان دلستبس وشركته

بناءً على مُذكرات نوبا الخطية والوثائن الرّسميَّة المسترَّة من محفوظات دزارة الخارجيّة البريطيانية فى لندن دٍوزارة الخارجيّة الفرنسيِّ فى باريس

> ستألیف الرکورخرص ی

المطبعت العالميت ١٧٠١٦ مشابع صريح ستعدد العشاجرة ١٩٥٨

# الفضيلة

### بكوس الشركة وتبز الصراع

كان امتياز ٣٠ نوفمبر سنة ١٨٥٤ (١) على جانب عظيم من الخطورة ، إذ خول الوالى بمقتضاه شركة أجندية الحق فى شق قناة بين البحرين الأبيض والآحر فى أرض الزاوية ، كما يسميها هانو تو ، بين أفريقيا وآسيا ، كما خولها بمقتضى المادتين الرابعة والسابعة من فرمان الامتياز ، الحق فى الاستيلاء ، بدون مقابل ، على جميع ما يلزم من الاراضى التى ليست ملكا للافراد أو الداخلة فى الأملاك العامة لاستغلالها ، أو الانتفاع بها حوالى القناة البحرية والقناة الصالحة للملاحة التى ستصل ما بين النيل والبرزخ وتجلب الماء العذب المارى والشرب فى طريق الصحراء .

والذى زاد من خطورة الوضع هو إيجاد منطقة نفوذ أجنية فى وقت كانت الدول تتزاحم فيه على الحصول على و امتيازات ، ومصالح خاصة لها فى مصر منذ أو اخر عصر محمد على . وقد استولت مصر ، بعد سنة . ١٨٤ ،

(۱) نصرنا فى كتابنا (أسرار قضية التدويل واتفاقية ۱۸۸۸) نص فرمان الامتياز السادر فى ۳۰ نوفر ۱۸۵۱، وكان يجب أن نلحق به ، باعتباره متمماً له ، الكتاب الدى أرسله سعيد إلى دلسبس فى ۳ رمضان ۱۲۷۱ هو الموافق ۲۰ مايو ۱۸۵، وهذا نصه : « بما أن الامتياز الممنوح لشركة قناة السويس العالمية يجب أن يصدف عليه السلطان ، أرسل اليك هذه الصورة لتحتفظ بها لديك . أما فيما يتعلق بالأشفال الخاصة بحفر قناة السويس هائه لا يجوز البدء فيها قبل الحصول على موافقة الباب العالى » .

على الشركة الإنجليزية المشرفة على إدارة النفل فى برزخ السويس ، و المنت تفكر فى تأميم كل ما هو أجنبى ، كما أنها ، فى عهد عباس ، حالت دون تنفيذ مشروع القناة لانه كان خالياً من الضهانات الكفيلة بالمحافظة على حقوف الملاد وسيادتها . وكانت الحكومة الإنجليزية نجحت فى إنشاء بنك ( بنك عصر ) فى سنة ١٨٥٥ – ١٨٥٥ ( فى أو ائل عهد سعيد ) لاغراض تجارية وسباسية فاحتج قنصل فرنسا ، كما أن قنصل إنجلترا ، من ناحيته ، فى سنة ١٨٥٧ د فدر مساندة البنك المذكور فى النزاع الذى قام بينه وبين السلطة المحلية .

والواقع أن السياسة الإنجليزية لم تكن منزهة عن الغرض ولكنها كانب بعيدة النظر ، وقد رأت أن لا تجارى فرنسا و بهية الدول فى الاعتداء على السيادة المصرية بالندخل المستمر وأن تكتنى بحاية مصالحها العليا. هذا يفسر البساعث الذى حمل إنجلترا على الاعتراض على جميع و الامتيازات ، والترخيصات التي كان سعيد يمنحها بغير روية للشركات الاجنبية ، ثم لايلبت أن يستردها بعد دفع تعويضات جسيمة .

كتب قنصل إنجائزا، في ١٦ أبريل سنة ١٨٥٧، يقول وإن هذه الشركات تريد السيطرة على سلطة الوالى ومحوها، وأكثرها فرنسية، وبعد ان أشار إلى الشرط الذي وضعه الباب العالى لتنفيذ مشروع السكة الحديد الذي استولى عليه عباس الآول، وكانت الشركات الإنجليزية والمختلطة تريد أن تستأثر به، أكد وضرورة الاحتفاظ في يد الحكومة المحلية بالامتيازات المختلفة بدلا من التتازل عنها إلى الشركات الأجنبية،

ولكن سعيداً كان رخوا متهاوناً يخضع للضغط القنصلي الاجنبي ، ولم يكن مُصلَّبياً يتتى هذه الشركات التي كانت تلاحقه وترهقه في كل وقت . وقد رخص ، في ١٤ سبتمبر سنة ١٨٥٤ ، بتكوين شركة مصرية بخارية لجر السفس في بحرى النيل والقنوات ، شركة (الانجرارية). وكان غرض الوالى تشجيع المشروعات التي تهدف إلى زيادة الرفاهية والثروة في البلاد . ثم منح بعد ذلك مسيو رويسنار ، قنصل هولندا ، الذي أصبح فيا بعد وكيل شركة قناة مسيو رويسنار ، قنصل هولندا ، الذي أصبح فيا بعد وكيل شركة قناة

السويس، امتيازاً لمدة ١٥ سنة و لجر البضائع الصادرة والواردة، من حبوب و عاصيل متنوعة ، بالبخار ، فى المياه المصرية كلها ، و نصت المادة ١٢ من عقد الامتياز : و بما أن الشركة مصرية صميمة فلا يحق لآى عضو أو مساهم فيها الالتجاء إلى القنصليات عند حدوث أى نزاع بينه وبين الحكومة ، ولكن على الرغم من كل هذا التحرز أثارت هذه الصفقة احتجاج الإنجليز وغيرهم بدرجة أن أحد الرعايا البروسيين المقيمين فى مصر ، كان يرى أن الوالى لا يملك حق منح مل هذا الالترام دون موافقة سابقة من الباب العالى فعول على إنشاء شركة تجارية ( انجرارية ) بمائلة ، لحسابه الحاص ، على الرغم من وجود الشركة صاحبة الامتياز . وتمكن ، بمساعدة قنصله ، من الذهاب من وجود البروسى . وقد بادرت السلطات المصرية ، تجرها باخرتان تحملان العلم البروسى . وقد بادرت السلطات المصرية بأمره بالتخلى عن مشروعه والامتناع عن رفع راية أجنبية فى مياه مصر الداخلية . فتدخل مشروعه والامتناع عن رفع راية أجنبية فى مياه مصر الداخلية . فتدخل برفع الأمر إلى الباب العالى .

وَلَمْ يَقِفُ الْأَمْ عَنْدُ هَذَا الْحَدُ ، فَقَدْ تَأْلُفْتَ ، فَى نَفْسُ الوقْتَ ، شُركة إنجليزية ، شركة باركر ، واحتجت على الامتياز الذى حصلت عليه الشركة المصرية ، وطالبت بدورها بالتعويض عن عدم تنفيذ وعد شفوى ، كان أعطاه إياها سعيد ، يتعلق بإنشاء شركة ( انجرارية ) فى النيل .

وقد خشى سعيد مغبة الارتباكات المالية والسياسية المحتملة فاشترى ، في سنة ١٨٥٧ ، بخمسة أضعاف الثمن ، معظم أسهم الشركة المصرية .

وكان هناك مشروع ثان يعضده دلسبس وبعض الماليين من الفرنسيين وإن كان قنصل فرنسا ساباتاى يعارضه – مشروع "يكمل المشروع الأول ويكفل وضع الزراعة أى الجسنء الأساسي من ثروة البلاد، في أيدى الأجانب؛ وحسب هذا المشروع أنه كان تحت رعاية قنصل الولايات المتحدة

والذي اشتهر بقضاياه المتعفنة (١) من قال القنصل الأمريكي دى ليون في مذكرة إلى الحكومة المصرية ، بتاريخ أبريل سنة ١٨٥٧ وإن غرض الشركة الجديد هو جعل ترع مصر السفلي صالحة للملاحة في جميع فصول السنة وذلك بجر مراكب البضائع من البر ، والاستفادة من مساقط المياه لإرساء آلات مائية متحركة لتغذية زراعات الصيف عا تحتاج إليه من ماء ، . وكان هذا الامتياز ، ومدته عشرون عاماً ، يهدف في الواقع إلى السيطرة على مصر السفلي كلها ، لذلك ثارت ثائرة قنصل انجلترا وفرنسا وقدم الوزراء السفلي كلها ، لذلك ثارت ثائرة قنصل انجلترا وفرنسا وقدم الوزراء المصريون ، وبينهم أربعة من الأمراء ، استقالتهم الجماعية ( ٣٣ أبريل سنة المصريون ، وبينهم أربعة من الأمراء ، استقالتهم الجماعية ( ٣٣ أبريل سنة نظراً لما سيترتب عليه من مناكل وقضايا ومتاعب لا حد لها .

\* \* \*

كان فردينان دلسبس يقف ، وراء شركتي الانجرارية البرية والبحرية ، سنداً وظهيراً ، وكان يستغل نفوذه و عزوته عند سعيد ، لتأييدكل مشروع استغلالي لصالح الاستعار فرنسياً كان أو أوروبياً أو أمريكياً . لذلك لم يبال باعتراض قنصل فرنسا ساباتاي الذي رأى في تصرفات دلسبس وأعوانه خطراً على مصالح فرنسا نفسها .

هذا هو دلسبس صاحب مشروع القناة: لم يكن مهندساً أو رجلا فنياً يرمى إلى تحقيق عمل فنى جليل تستفيد منه الدول جمعاء ، وإنما كان تاجراً سياسياً بنى على حب المغامرة وعبادة المادة . وقد استغل ضعف عيد وسهولة انخداعه وتورطه فحصل منه على امتياز ٣٠ نوفمبر سنة ١٨٥٤ بعد ما زين له فى مذكرة شارحة بتاريخ ١٥ نوفمبر ، إن البسفور الجديد لن يكون سبباً فى المساس باستقلال مصر ، بل ستكفله ، لأن الدول فى زعمه ، ستجد فى حيدة هذا الممر ضماناً يحول دون تمكن إحداها من تملك والسبطرة

<sup>(</sup>۱) السجلات الفرنسية ، ورارة الحارجيـة ، مراسلات سياسيه ، مصر خاد ۲۷ ، الاسكندرية في ۲ مايو ۲۵۸ ، أ

عليه ، وبالتالى قلب التوازن الذى كانت المحافظة عليه من مصلحة الجميع » وأن و النفقات ستكون هينة إذا قيست بمزايا المشروع العظيمة وأرباحه ، .

وكانت تركيا والجملترا والدول الكبرى تتوجس خيفة من المشروع . وقد وصل سعيد من الإستانة في أوائل سنة ١٨٥٥ كتابان أحدهما من كامل باشا صهره ، والآخر من الصدر الأعظم رشيد باشا ، يحذرانه من مغبة ذلك المشروع . ولكن معيداً كان لا يرى في رشيد إلا ، ممثلا هزليا ، فاسد الضمير ، لشيا ، وكان ، فتنعاً أن قناة البحرين ، كازين له دلسبس ، ستخلد اسمه ، لذلك بادر بمده بالاموال اللازمة لتنفيذ الأعمال التجهيزية وكسب تأييد الرأى العام في أوروبا لمشروعه . ومن أم هذه الاشغال دراسة ميزانية البرزخ بواسطة لجان فنية ديرلية خصوصاً وأن الرأى السائد قديماً وفي لجنة بونابرت العلمية ، في سنة ١٧٩٩ ، أن البحر الاحمر يرتفع عن مستوى البحر الابيض بمقدار ٩٠ ، متراً ، وأن وصل البحرين يجب أن يتم ، كا البحر الأبيض بمقدار ٩٠ ، متراً ، وأن وصل البحرين يجب أن يتم ، كا وقد أنفقت الحكومة على هذه الدراسة طوال عشرة أعوام ( ١٨٤٦ – وقد أنفقت الحكومة على هذه الدراسة طوال عشرة أعوام ( ١٨٤٦ ) .

ولاهمية هذه الدراسة نذكر هنا بعض ماكتبه تفصيلا في هذا الموضوع إرنست ديبلاس في كتابه عن قناة السويس الذي ظهر في سنة ١٨٥٩، قال:

و في سنة ١٨٤١ حاول لينان بك (الفرنسي)، بالاتفاق مع اندرسن مدير الشركة الشرقية الإنجليزية (٥٠ ٤٠٠) تأليف شركة لشق البرزخ، وفي سنة ١٨٤٩ تألفت شركة جديدة للتأكد من إمكان فتح بوسفور صناعي في البرزخ، وننفيذ تصميات لينان، وكان أهم أعضائها استيفنسون، وتالابوت، ونجريللي.

ر ولصمان نجاح أعمال الاستكشاف والمعاينة نجاحاً كاملا قدر الإمكان. ضمت إلى المهندسين الأوروبيين الذين كان يرأسهم العالم الفرنسي بوردالو، فرقة من المهندسين المصريين وفصيلتان من سلاح الهندسة والمدفعية بإشراف

لينان. وقد قامت بالعمل فرق المهندسين ، كل منها على حدة ، من الطينة إلى الدويس ومن السويس إلى الطينة ، وكانت النتائج في منتهى الدقة. وقد بلغت إلى الأوساط العلمية ، في سنة ١٨٤٧ ، فكان لها صدى كبير ، إذ ثبت أن البحر الأحمر والبحر الأبيض في مستوى واحد تقريباً وأن ميزانية منه ١٧٩٩ كانت خاطئة .

د وقد عملت من سنة ١٨٤٦ إلى سنة ١٨٥٦ ثمانى ويزانيات للمستوى ، في انجاهات مختلفة ، خمس بين خليج الطينة والبحر الاحمر من الطريق المباشر ، وثلاث غير مباشرة تمر بالقاهرة وتنتهى عند رشيد أو دمياط ، من ناحية ، والسويس من الناحية الاخرى .

، والميزانيات الخنس هى (١) ميزانية بوردالو ولينان ، سنة ١٨٤٧ ، من الطينة إلى السويس ، (٢) ميزانية جابولد وفرومون ، سنة ١٨٤٨ . (٣) ميزانية لينان ، سنة ١٨٥٥ ، لمراقبة العملية كلها من جديد ، وذلك بناء على أمر الحكومة المصرية وطلب ساباتاى ، قنصل فرنسا . (٤) ميزانية سلامه افندى (سلامه باشا فيما بعد) ، سنة ١٨٥٥ ، تحت إشراف لينان ، من السويس إلى الطينة وكانت هذه العملية تمهيداً لاعمال اللجنة الدولية . من السويس إلى الطينة وكانت هذه العملية تمهيداً لاعمال اللجنة الدولية .

, أما ميزانيات المستوى غير المباشر فكانت ثلاثاً : (١) ميزانية أحمد طائل افندى ، سنة ١٨٤٦ ، من رشيد إلى القاهرة من طريق البحيرة وقد تألفت هذه الميزانية مع ميزانية بوردالو ، التى أعقبتها ، سنة ١٨٤٧ ، من الطينة إلى القاهرة ، من طريق وادى طميلات (٢) ميزانية محمد رمضان فندى ، سنة ١٨٤٩ ، من دمياط إلى القاهرة من طريق الشرقية . وقد تألفت هذه الميزانية مع ميزانية بوردالو ، التي تمت ، سنة ١٨٤٧ ، من السويس إلى القاهرة ، من طريق بريد الهند القديم . وقد تألفت هذه الميزانية مع ميزانية بوردالو التي تمت في نفس السنة (١٨٤٧ ) ، من القاهرة إلى الطينة ، من طريق الوادى ، .

ثم قال ديبلاس في الحتام: ولاشك أن هذه الميزانيات قد تختلف من حيث دقتها وقيمتها ، ولكنها جميعاً تتفق في نتيجتها لأن أكبر فرق بينها كان لا يزيد عن ٤٤ سنتيمتراً . ولعل أهم الميزانيات ، بعد ميزانية بوردالو ، ميزانية لينان بك وميزانية سلامه افندي التي عملت لقناة السويس خاصة ، وقد ترتب على هذه المعاينات والأبحاث الدقيقة التي اشترك فيها مهندسون مصريون أمثال سلامه ومحمد رمضان وأحمد طائل وبر وزوا مع زملائهم من المهندسين العالمين (١) . أن أصدرت اللجنة الدولية قرارها النهائي ، في س يناير سنة ١٨٥٦ ، في صورة ( تقرير موجز إلى والى مصر ) . وكان هذا القرار النهائي ينص على اختيار طريق القناة المباشر من السويس إلى خليج الطينة ( بالقرب من بور سعيد ) . وقيل وقتئذ إن الطريق المباشر قد جنب مصر البلاد ، ولكن دلسبس سيعرف كيف يستغل قرار ٢ بناير ، قرار اللجنة الدولية والدراسات الواسعة التهيدية التي تمت في منطقة القناة كامها ( بين الدولية والدراسات الواسعة التهيدية التي تمت في منطقة القناة كامها ( بين

أن كانت طائعة المهندسين من المصريين أكثر العلوائف نبوغاً في عهد محد على ، وكانت مدرسة المهندسخانة في أيام نظارة لمبير بك الفرنسي تضم مشاهير الأسساتذة أمثال محمد بك أبو سن ، وأحد طائل ، ومحمود الفلسكي ، وابراهيم رمضان ، واسماعيل محمد (باشا) ، وسلامة افندي (باشا) ، وأحمد دقلة وغيرهم .

وقد مبن شافى يعقوب رحمى مهندساً فى مصروع قناة السويس ، وعين معه فى هذه المهمة المهندس سلامة افندى ، وكان كلاما رئيساً لفرقة من المهندسين المصريين . وشافى يعقوب رحمى . هو الدى رسم فى أوائل عهد اساعيل لشواطى دمياط خريطة شاملة . وقد امتحنها لاروس مهندس شركة القناة بنفسه فأعبب بها ومنحته هذه الشركة ١٥٠٠٠ فرنك مكافأة له على هذه العملية الهندسية التي كانت فى أشد الحاجة اليها . وهو الذى خطط جنينة الأزبكية . واسماعيل باشا محمد هو الذى أنشأ مع بهجت باشا ترعة الابراهيمية ومى من أطول ترع العالم ( ٢٦٨ كيلو متراً ) . أثم بهجت القسم الأول منها من أسيوط إلى مفاغه ، فى سنة ١٨٧٠ ، وأتم النسم الثانى منها اسماعيل محمد فى سنة ١٨٧٧ . (من مفاغه إلى أشمنت ) ، كا أن هذا الأخبر أنشأ الفروع الهامة والقناطر والسدود ، وبهجت هو الذى أثم مع مظهر ( باشا ) القناطر الحيرية بعد موجيل بك .

ولا بأس أن نضيف أن دطة (عايد) ، ومي إحدى محطات خط السويس القديم ، نسبت إلى المهندس أحمد فايد الذي مد معظم الحطوط الحديدية في البلاد .

القاهرة والوادى والسويس) ليحصل من سعيد فى ه يناير (١٨٥٦) على الامتياز الثانى الذى نص فيه على « شروط إنشاء واستغلال قناة السويس البحرية الكبيرة وملحتاتها ، فني هذه «الملحقات، من قنوات عذبة وأراض عريضة سيخلق دلسبس على جوانب القناة كتلة صخمة من المصالح الاستعارية تنتشر فى شرق الدلتا وتوغل فيها . ونكون مصدر متاعب وأخطار لا حد لها ، وهو ما سيبين .

وإذا كان سعيد ، قد وفق ، من الناحية النظرية ، فى شرطه على الشرك ، فى صلب الامتياز الثانى (مادة ١٤) ، الحصول على موافقة الباب العالى ، فإنه ارنكب خطأ كبيراً بإغفاله النص على هيئة قضائية أو تحكيمية عالية يرجع إليها الفصل فى المنازعات التى قد تغشأ بين الشركة والحكومة . وقد أشار دلسبس إلى ذلك بأسلوبه فى يومياته ، قال : ، إن هذا الامير الماجد بريد أن يعيش خالى البال للتفرغ لاعماله الخاصة . وهو يكره المطالب والاستيصاحات والمنازعات ويركن إلى فى تخليصه من متاعب المشروع . وهذا هو السر فى حام الفرمان من أى نص يتعلق بالمنازعات المالية المحتملة بين الله كه والحكم مة المصرية (۱) .

و بعبارة أخرى تعدد دلسبس عدم وضع النص المشار إليه ليستغل ضعف سعيد وكرهه للمطالب والمنازعات فى ابتزاز المال منه ، بلا قيد ولا رقابة . لتنفيذ مشروعه . وقد حصل من سعيد على مجرد وعد شفوى بالاشتراك فى الاكتتاب العام عند تكوين الشركة ، ولكن دلسبس لن يعجز عن منه يل هذا الوعد إلى ارتباطات مالية ثقيلة تنبعها مشاكل لا حسمر لها .

\* \* \*

كان دلسبس يعلم أنه لن يحصل على مبلغ المائني مليون فرنك قيمة رأس مال الشركة ، وكان يعلم ، من ناحية أخرى ، في يولية سنة ١٨٥٨ ، أن علم عشية طرح الاسهم في السوق ، أن حالة مصر المالية كانت على أدو آ ما يكون

<sup>(</sup>١) دلېبس: رسائل، وېو.بات وو نائبي، الجزء الأول س ١٠١.

نتيجة لإسراف سعيد وانقياده لنصائح دلسبس وأعوان دلسبس الذين شجعوه على إصدار سندات على الحزانة (١) تدفع في آجال محددة ، لحاملها وبفوائد مغرية .. وبذلك مهد سعيد الطريق للاستدانة وفتح الباب على المصراعين للتا خل الأجنى . وكان أكبر أعوان دلسبس في تنفيذ هذه الحطة البهلول الفرنسي براقاي الذي كارن يستعين على قضاء حواتجه من الوالى بالملح و اللطائف والنهريج. وكانت بغية دلسبس الأساسية حمل سعيد على الاكتتاب في أكبر عدد من أسهم شركته وتمويل مشروعه . وقد فكر أو لا في عقد قروض لسعيد فى أورباً ، فقصد بيوت المال الكبيرة فيها : بيرنج فى لندرة . وروتشلد فى باريس ، والبارون سيناس فى قينا ، ولكمنهم جميعاً رفضوا إقراض مصر لأن الفرمانات السلطانية كانت تحرم ذلك ، وهذا ما حدا بدلسبس إلى حتن سعيد على الاستغناء عن إذن السلطان وعمل قروض مستنزة ، في شكل سندات . وقد تبني دلسبس هذا المشروع الذي كان فاتحة الخراب المالى إذ كتب إلى مدام ديلامال في باريس، من الاسكندرية بتاريخ ١٦ يوليه سنة ١٨٥٨ يفول: « أستقبلني الوالى كالعادة استقبال الصديق. ولم نبد عليه مظاهر السأم من متاعب القناة ، وقد تناول حديثنا شؤونه العائلية الخاصة ، ومسائل الإدارة ، والحالة المالية التي طلب إلى أن أقدم له تقريراً عنها ، وأصدر الأمر باطلاعي على الوثائق التي ربما أحتاج إليها .

. وهأنذا أرسل إليك صورة من المشروع الذي قدمته إليه والذي قد بكون في يوم من الأيام وثيتمة في تاريخ القناة تثبت العلاقة القوية التي تربط

<sup>(</sup>۱) سددات الحزائه سدندان خاسه يكديها وزير المالية ولدوم قيمتها مع الفائدة في أحل عرد و المدات المعارة على أوراق منابة نمثل ساعة رؤوس أموال يتم سدادها بعد زمن معين و مفائدة سنو ، ق

أ. الأسهم وفي أبورس (حبه) محوزها المساهمون فيصدوا بمنتصاها شركاء حقيقيين بعاسمون وبها به بهم أو بورخ عابهم أرباح الشرّن التي كونوا رأس ملها ، في حين أن حاملي السنداب السوا شركاء والله بحرد دائنين أو مقدمي قرضاً بضهان أولمائد الشركه المدنة جميعاً .
 ولا مند إبراد ثاب بوحد من حساب الدخل العام للشركة ، قبل دفع أي ربح للمساهمين .

بين إنجاح مشروع القناة ورفاهية مصر (') ، أو بعبارة أدق بين مشروع القناة وخراب مصر المالى .

\* \* \*

وسرعان ما ذهب دلسبس إلى أوربا ، بصفته وكيلا وممثلا للوالى التكوين شركته رسمياً برؤوس أموال أوربية ، قيمتها ٢٠٠ مليون فرنك وقد تم الاكتتاب بين الخامس والعشرين من شهر نوفبر ١٨٥٨ ، وكان عدد الاسهم الموزعة بين الدول ٤٠٠٠٠ ثمن السهم ٥٠٠ فرنك . وكان مقدار ما يدفع عند الاكتتاب .ه فرنكا عن السهم الواحد أى العشر ، والقسط الثانى .ه وقد اكتتبت فرنسا ٢٠٧٠٠ سهم ، أو ما يعادل ٥٢ ٪ من جموع رأس المال . أما الدول الاخرى : أسبانيا ، وهولنده ، وغيرهما . فلم تكتب إلا ما يعادل ٣ ٪ فقط (١٢٠٠٠ سهم ) .

وقد زعم دلسبس أنه حمل سعيداً على اكتتاب ال ٩٦٠٠٠ سهم التي كانت بخصصة للامبراطورية العثمانية (ومصر) فى التوزيع العام. بتى بعد ذلك ٨٥٠٠٠ سهم كانت مخصصة لإنجلترا والنسا والولايات المتحدة ، ولكن هذه الدول رفضتها .

وعلى الرغم من ذلك خالف داسبس القانون الذي ينص على وجوب اكتتاب رأس المال جميعه قبل تكوين الشركة . وفى ٢٤ ديسمبر سنة ٥٨ أبلغ مجلس إدارة الشركة المساهمين وإن رأس المال قد اكتب جميعه ، وهو ما لا يطابق الواقع . والظاهر أنه كان يعتبر ال ١٥٥ ألف سهم الباقية كالوكانت من نصيب سميد ، يدل على ذلك ماكتبه إلى وكيله في مصر بخصوص الاسهم المتأخرة : وأسهم محتفظ بها للنمسا وبريطانيا العظمى ، وروسيا ، والو لا يات المتحدة ، وقد تعهدت ، بناء على تصريح الوالى ، بتقييدها لحسابه في حالة بقائها » .

و بصرف النظر عن صورية اكتتاب سعيد في حوالي نصف رأس المال،

<sup>(</sup>١) داسبس: رسائل؛ ويوميات ووثائق، الجزء الأول ص ٢٨٩٠٠

فإن ذلك الاكتتاب لا يصح إلا إذا دفع صاحبه فى الحمال (أى عند الاكتتاب) قيمة القسط الآول (حوالى p مليون فرنك) وما يليه من أقساط. فمن أين لسعيد ذلك والخزانة خاوية.

بادر دلسبس ، بمجرد الانتهاء من تكوين شركته ، بالعودة إلى مصر ، في مارس سنة ١٨٥٩ . وكانت تصرفاته غير القانونية مدعاة لانزعاج الوالى والسلطان : وقد أرسل الباب العالى وزير ماليته مختار بك إلى مصر يحمل تبليغاً رسمياً بلغ إلى القناصل فى أو ائل أكتوبر ، مضمونه ، أن كل ما تم من أعمال بدون تصريح الباب العالى يعتبر منافياً للقانون ، وأن واجب الوالى ، وقف جميع الاعمال فى القناة بمختلف أنواعها ، . عندئذ لجأ دلسبس إلى الإمبراطور الذى استقبله ، يوم ٣٣ أكتوبر ، مع وفد من مجلس إدارة الشركة ، ووعده بتأييده الكامل . ومن هذه اللحظة وجد دلسبس سناداً قوياً فى حكومة بلاده ضد مصر وتركيا .

وقد عاد إلى مصر فى مايو سنة ١٨٦٠ وعمل على تهدئة مخاوف سعيد المالية والتهوين من مسؤولياته نحو الشركة خصوصاً بعد أن تبين للوالى من كشف الحساب الذي أرسل إليه منذ ٦ يناير أنه أصبح يملك فى شركة قناة السويس ١٠٠٠، ٦٤٣ سهم من اكتتابه الأول و ١١٣٦٤ سهماً من الإضافات الأجنبية الكاسدة التى احتفظ له بها . فيكون المجموع ٢٤٢ ،١٧٧ سهماً . مطلب عليها ٢٠٠ ، ١٧٧ فرنك على أساس مائة عن كل سهم . ولما اجتمعت المجمعية العمومية للشركة ، فى ١٥ مايو سنة ١٨٦٠ ، قررت مبدأ الحساب المفتوح لصاحب السمو الوالى ، بعد أن تبين لها أن رصيدها الدائن ، فى المفتوح لصاحب السمو الوالى ، بعد أن تبين لها أن رصيدها الدائن ، فى الوالى والفوائد المستحقة عليها ) . وقد صرح دلسبس بأن حجج الأسهم ستسلم للوالى بمجرد تخليص هذه الأسهم ودفع المائة فرنك المطلوبة عن كل سهم . وعلى أية حال تمكن دلسبس ، فى ٦ أغسطس سنة ١٨٦٠ من عقد اتفاق مالى بين الشركة والحكومة المصرية ، صحح به الوضع الراهن جميعه ،

و لكن هذا التصحيح الشكلي لا يمنع أن إلقاء هذا العدد الضخم من الأسهم المتأخرة في عنق مصركان أول عملية كبرى من عمليات النصب والاحتيال التي يحفل بها تاريخ القناة.

كان الوالى فى البداية لا يفكر إلا فى اكتتاب ٣٠٠٠٠ سهم ، ولكن عند نوزيع رأس المال بين الأمم المختلفة بنسبة طاقتها كانت حصة مصر فى الاكتتاب العام ٢٤٠٠٠ سهم (٣٢٠٠٠٠٠ فرنك). وعلى الرغم من خلو الحزانة نجح دلسبس فى حمل سعيد على قبول هذه الحصة . وكان هذا هو الفصل الأول .

عاد بعد تذرئيس الشركة إلى أوربا ، ولكن ما العمل وهو لا يزال يحتفظ بـ ٣٠٠، ٣٦ سهم كاسدة . كان مقرراً أن تجتمع الجمعية العمومية الأولى للمساهمين في ١٥ مايو ، وكان على دلسبس أن يقدم حساباً صحيحاً إليها ،

<sup>(</sup>۱) وزارة الحارجيــة الانجليزية ، رقم ۷۸ ، مجلد ٥٥١ من الاسكندرية بتاريخ ٢ يونيه ١٨٦٠ .

ولم يكن ذاك بالعسير عليه . أمسك القلم ، وبدون علم سعيد ، ودون أخذ رأيه وضع فى حساب سعيد ذلك المبلغ الضخم : ٨٨ مليون فرنك قيمة . ١٧٦٠٠ ثم عاد إلى مصر . قال نو بار : و وقد وصف فيها بعد قنصل فرنسا لسياسى مدرى ما حدث بين سعيد ودلسبس عند التقائمهما ، قال :

« افتتح دلسبس اكتتابه العام فى لندرة ، وباريس ، وبرلين ، وثينا . ورغماً من فشل الاكتتاب أعلن دلسبس أن الاكتتاب اكتمل ، وبجرة قلم ، وبدون علم سعيد ، اكتنب باسمه ( الوالى ) ٨٨ مليون فرنك .

و بعد ذلك عاد داسبس إلى مصر ضاحكا بساماً ، ليقدم إلى سعيد ، باعتباره موكله ، حسابه و نتيجة مساعيه ، على قصاصة ورق عادية . فما كان من سعيد الضجر الملول إلا أن سلم الورقة إلى سكرتيره دون أن يطلع عليها . و ثم مضت أيام و جاء دلسبس مبتسما كعادته و طلب إلى سعيد أن يصدر أمره بالدفعة الأولى من الاكتتاب .

- ﴿ أَنَّهُ دَفِعَهُ ؟
- « ــ دفعة اكتتابك ٨٨ مليون . .
  - . اكتتابي ؟
- د ــ نعم اكتتابك ، إن مولاى يعلم أنى اكتتبت باسمه ولحسابه ، ولو لم أفعل ذلك لفشل المشرع الذى سيخلد اسمه ويكفل الاستقلال التام لمصر . وقد قلت ذلك من قبل وكتبته لسموكم .
  - ماذا قلت وكتبت ؟ وأنى ذلك ومنى ؟
  - . \_ فى الورقة التى قدمت فيها إليكم الحساب عن الاكتتاب.
- وعندئذ أمر سعيد بإحضار الورقة المذكورة وتلاوتها : كذا مليون نتيجة الاكتتاب في فرنسا ، وكذا في انجلترا ، وكذا في ألمانيا ، وفي ظهر الورقة و ٨٨ مليون لصاحب السمو ، .
- ر ــ فأنت ترى ، يامولاى ، أنى كتبت ذلك وأنك كنت على علم به ؛ وقد وافقتم سموكم على الاكتتاب بسكوتكم ، وعلم بذلك زملائى والذين

يكنون لكم خالص الود والإجلال .

وهنا اعترض سعيد ، فقال دلسبس إن السكوت معناه الرضى . تكلم سعيد عن الازمة المالية المستحكمة فقال دلسبس إنه سيعمل على تفريحها بكل ما فى وسعه ، وبذلك مهد للاتفاق ، ووجد سعيد مخرجاً من الضائقة فقيل .

وقد أضاف قنصل فرنسا و إن سعيداً قال له باغته الخاصة : أرأبت كيف فعل رجلكم دلسبس ، إنه أعطاني و خازوق مغرى (١) م . انتهى . هذا الحوار يصور أحسن تصوير الرجلين اللذين كانا يتصرفان في أقدار الة ناة .

وقد كتب بيكلار قنصل فرنسا الذي خلف ساباتاي ( فبراير ١٨٦٠) في كتاب له بتاريخ ١١ يونيه سنة ١٨٦٠: وإن الوالى لم تعد تساوره الشكوك القديمة والمخاوف من جراء صخامة عدد الاسهم المقيدة لحسابه وقيمتها التي كان يجب عليه الوفاء بجزء منها في الحال ، أي دفع حوالي ١٨ مليون فرنك ، بعد ما أبلغه دلسبس أن مبدأ الحساب الجاري بالنسبة له قد تقرر في اجتماع الجمعية العمومية (١٥ مايو) وأن مطالبته بالقيمة أصبحت بعيدة الاحتمال في الوقت الحاضر . على الاقل . . وبذلك وجد سعيد كل ثيء على ما يرام (٢٠) ه .

اطمأنت نفس سعيد بعد ما أوهمه دلسبس أن شبح المطالب المالية الذي كان يقلقه قد زال عنه لمدة سنتين ، وأن الزمن حليفه ، منذا الذي يستطيع أن ينبيء بمصيرنا جميعاً بعد سنتين ؟ ، قالها سعيد متسائلا في حديث له مع قنصل إنجلترا ، في ٣ يونيو سنة ١٨٦٠ ، وكان وقتئذ يشير إلى أحوال تركيا وقد علق الفنصل على ذلك بقوله : « إن الأثر الذي تركه في نفسي هذا الحديث هو أن دلسبس قد ضرب على ذلك الوتر مع الوالى ، ونفخ فيه ضرمة

<sup>(</sup>١) من مذكرات نوبار الحطية المحفوطة لدى الأسرة في بار بس.

<sup>(</sup>٢) وزارة الخارجية الفرنسية ، مراسلات سياسية ، مصر ، محلد ٢٩ .

الاستقلال فكان لذلك أثره . ولا ريب أن هذا الأمل البعيد دفع سعيداً إلى الارتباط بعة ود ستعجل بانهباره الكلي ، (١) .

وقد استنام سعيد ، وهو أكبر مخدوع لاكبر خادع ، إلى مبدأ الحساب الجارى وسكن ، ولكن داسبس ما لبث آن استدار حول العقبات لابتزاز المال قبل انتهاء أجل السنتين ، بل وفى بدايته : توجد بجوار بور سعيد بحيرة المنزلة ، وهى غبداقة بالسمك الذى بدر على الحكومة سنوياً من ٢٠ إلى ٢٧ ألف جنيه . طلب دلسبس إلى الحكومة أن تننازل عن حقوقها فى الصيد ، إلى شركة القناة ، لمدة عشرين عاما ، مقابل إنقاص دين الوالى إلى حوالى ١١ إلى شركة القناة ، لمدة عشرين عاما ، مقابل إنقاص دين الوالى إلى حوالى ١١ مليون فرنك تدفع على سنتين بغير فوائد ، أى مقابل أربعة ملايين من الفرنكات (٢٠) " ( ١٦٠ ألف جنيه ) .

وقد اعترض فنصل إنجلترا على هذه الصفقة باعتبارها ، تصرفاً فى أرض عثمانية من شأنه اجتذاب ، مستعمرين ، جدد حول ميناء البحر الأبيض (٣) ، ما اضطر سعيداً إلى العدول عن ناجير البحيرة للشركة .

#### \* \* \*

نجمح القنصل البريطاني في إحباط صفقة المنزلة ، ولكن دلسبس يملك في جعبته صفقات أجل شأنا ستق دى إلى اجتذاب المستعمرين لا حول ميناء البحر

<sup>(</sup>۱) ورارة الخارجية الانجليرية ، رفم ۷۸ ، محلد ٥٥٦ ، الاسكندرية في ٣ يونيه ١٨٦٠

 <sup>(</sup>٣) وزارة الحارجية الانجليزية ، رقم ٧٨ ، مجلد ٥٥١ ، الاسكندرية فى ٢ يونيه
 ١٨٦٠ .

الأبيض فحسب ، بل فى منطقة القناة جميعها : و لسوف تعقب صفقة المنزلة أكبر صفقة تجارية ، سياسية ، استعارية ، عسكرية عقدتها الشركة فى مصر .

وقبل التكلم عن هذه الصفقة الجديدة ، يحسن ذكر الظروف التي تقدمتها في سنة ١٨٦٠ ، كما في الأربع سنوات السابقة ، كانت في مصر نفسها ، وفي تركيا ، وفي إنجلترا ، معارضة عارمة ضد مشروع القناة وملحقاته ، بعد ماظهر بأجلي بيان من ناحية ، أن سياسة الشركة المالية كانت قائمة على النصب والتدليس ، وأن الشركة ، من ناحية أخرى ، كان أكبر همها تسخير واستنزاف مصر وسكانها ومواردها جميعاً في سبيل القناة .

وقد فكر دلسبس فى تهدئة القلق الذى يساور النفوس وثلم المعارضة ، فأعلن فى الاجتماع الثانى للجمعية العمومية للمساهمين ، فى تقريره إليها ، بتاريخ ١٥ مايو سنة ١٨٦١ قائلا :

« يبدو أن المعارضة قد ذهبت شدتها بعد قرار جمعيتكم الأولى : ولقد طالبنا بقوة تحقيق التسوية الدولية التي اقترحتها تركيا ، ونجمعنا في وضع أسس الاتفاق وهي :

أولاً ــ تعلن الحيدة التامة لقناة السويس. وهى الحيدة المقررة مبدئياً في المادة ١٤ من قانون الامتياز.

ثانياً ــ يحرم على كل سفينة حربية المرور فى القناة إلا بإذن من الحكومة المحلية.

ثالثاً ــ يحرم على الشركة إقامة أية تحصينات أو أعمال دفاعية في مدخل القناة أو على ضفافها ، أو على الاراضي التي تستغلها أو تنتفع بها الشركة في البرزخ ، كما أن الشركة ليس لها أن تنشىء , مستعمر ات ، مؤلفة من مزارعين ليسوا من رعايا الحكومة المحلية .

رابعاً ــ السفن المارة فى القناة لا يحق لها إنزال جنود فى البرزخ . خامساً ــ الاراضى الممنوحة للشركة لا يجوز الانتفاع بها إلا فى حدود

الاستغلال الزراعي والصناعي .. وأخيراً لقد أظهر الوالي استعداده لقبول حامية تركية في برزخ السويس وهو ما لم تفرضه على أية أرض مصرية لا معاهدة سنة ١٨٤١ ولا المعاهدات الدولية الآخرى الحاصة بمصر وتركيا . ولا شك أن بحموع هذه الضانات من شأنه أن يبدد كل ظل من الشك أو القلق . .

وليس أدل على أن هذه الفنهانات كلها لم تكن إلا بجرد دعاية تنطوى على سوء النية وخبث الطوية من الفقرة الآخيرة التى تدعى أن الوالى يقبل حامية تركية فى البرزخ فهذا يتناقض مع رغبة مصر الدائمة فى تأكيد استقلالها ولكن دلسبس كان يرمى إلى إرضاء تركيا بأى ثمن ولو على حساب مصر وماكانت تركيا لتخدع بوعود دلسبس وتأكيداته ، فالثابت الذى لاريب فيه أن دلسبس قد تجاهل حقوق السيادة الإقليمية التى يملكها السلطان فى مصر ، وتجاهل أن الحكومة التركية كانت أوصت حكام الاقاليم بأن يمتنعوا عن عقد الصفقات الخاصة بإقامة المبانى والمنشآت العمومية الكبرى قبل الحصول على إذن من الباب العالى ، وأن يتجنبوا بصفة عامة التصرف فى الإملاك العامة ، والواقع أن مشروع بناء السكة الحديد من القاهرة إلى الاسكندرية (أول خط أنشىء فى مصر ) لم يوافق الباب العالى عليه إلا بعد الشتراط عدم التنازل عنه إطلاقاً إلى شركة أجنبية . وقد كان مشروع القناة المشراط على البلاد .

عاد دلسبس من فرنسا وذهب لمقابلة سعيد، في يونيه سنة ١٨٦١. وكان الوالى في بنها، فرفض الوالى مقابلته معلناً أن مدير الشركة رجل لا يوثق به، وأنه في تصريحاته أمام مساهميه لم يرع إلا ولا ذمة.

على أن سعيداً سرعان ما لانت عريكته واطمأن إلى دلسبس الدجال الذي عرف كيف يستغلضبق الوالى وحاجته إلى المال للحصول منه ، في أغسطس سنة ١٨٦١، على الننازل له عن تفتيش الوادى وأراضيه العريضة الأريضة والتل الكبير قاعدته .. مقابل ٢٠٠٠٠٠ فرنك (٨٠٠٠٠ جنيه) وكان هذا التفتيش الذى تبلغ مساحته ١٠٠٠٠ هكتار أو ٢٣٨٠٠ فدان سهل الاستثمار بعكس أراضى الشركة الأخرى التي كان يتوسطها الوادى .

وقد تمكن داسبس فى غفلة سعيد من الظفر بمغانم كثيرة سردها فى تقريره إلى الجمعية العمومية التى اجتمعت فى أول مايو سنة ١٨٦٢ ، قال : . تشتمل أراضى الشركة على عقارات رئيسية ثلاثة : أولها فى دمياط ، والثانى فى بولاف ، والنالث فى تفتيش الوادى .

• تبلغ المساحة التي تحتلها المبانى فى دمياط عشرة هكتارات (٢٣,٨ الوهى مخازن واسعة فخمة البنيان ، رائعة فى كل جزء منها . كانت تستعمل من قبل ثكرناً ومخازن للغلال ، وهى فى الوقت الحالى خير عدة وعتاد لنا . وقد اشتريناها بثمن زهيد جداً : ٥١٠٠٠ فرنك (٢٠٤٠ جنيهاً ) :

« وكانت صفقتنا فى بولاق ، ميناء القاهرة الواقع على النيل ، مرضية كتاك لا تقل عنها شأناً ، فقد امتلكنا فى هذه الصفقة مخازن تبلغ مساحتها منر مربع نظير ، ، ، ، ، ، و فرنك ( ، ، ، ، ، جنيه ) وهى واقعة على ساحل النيل فى أجمل موقع (١٠ ، ، ، بالجملة أنها عملية مربحة حقاً (كعملية دمياط) ولا شك أن قيمتها سترتفع فى المستقبل ، ويكفينا أنها توفر علينا اليوم إيجارات مرهقة .

• وقد ساقتنا مصالحنا إلى امتلاك تفتيش الوادى . وأهمية ذلك أن خط مواصلاتنا بين النيل وبحيرة التمساح يتكون من قنوات داخلية عديدة . وعدد هذه القنوات أربع : بحر مويس وينتهى عند قناة الزقازيق حيث

<sup>(</sup>۱) فى نوفبر ۱۸۶۱ زار ربت مهندس الشركة مبانى بولاق فقال إنها مبانى مدرسة المهندسيخانة التى أنشئت فى عهد محمد على ، على طول ساحل النيل ، وإنها قائمة فى مربع واسع وكلها روعة .

يوجد فى نقطة اتصالها بترعة الوادى مأخذ الماء لقناتنا العذبة . والقناتان مويس والزقازيق من الأملاك العامة ، فى حين أن ترعة الوادى التى تتوسط خطنا ، وهى جزء من الاراضى التى تحمل ذلك الاسم (الوادى) . كان لما الحق فى تنظيم مجراها كما يشاء . . لذلك كان شراء أرض الوادى ، من شأنه فى المستقبل ، أن يحمى من كل مساس الحط الاساسى لمواصلاتنا النهرية وجميع مراكز التموين فيها ، .

ما نقدم تبين قيمة , ضمانات ، دلسبس الذي كان كالعنكب لا يني ينسج من شركته ، في طول البلاد وعرضها ، وفي كل موضع قدم يستغل ، خيوطاً من المصالح لا حصر لها .

#### \* \* \*

والعجيب أن دلسبس مع ما رزق من دها، وقدرة على استنباط المال كان خاوى الوفاض، وكان فى كل مرحلة من مراحل القناة منذ نشأتها إلى انتهائها، فى عجز مستمر عن تغطية النفقات وإقامة سياسته المالية على قواعد سليمة. وقد وزع جهوده بين القناة التي كان يجب أن تظل الهدف الأساسى، وبين الملحقات وما إليها من الصفقات التجارية والاستغلالية من كل لون، وما فكر قط فى تدعيم مركز شركته المالى بطريقة ناجعة تدل على السجاحة و بعد النظر، طريقة لا تعتمد على الحلول المؤقتة والمسكنات.

ومن هذه الحلول عقده مع سعيد ، في ٢ أغسطس سنة ١٨٦٠ ، اتفاق ، تقبل الشركة بمقتضاه ، سندات على الحكومة المصرية ، تدفع على آجال محددة ، من سنة ١٨٦٧ إلى سنة ١٨٦٧ ، وذلك سداداً لرصيد مصر المدين ، لغاية ٣٠ أبريل سنة ١٨٦٠ ، بمبلغ ١٨٦٠ ، ١٥ فرنك ، من أصل المبلغ وقدره ٢٠٠ ، ١٧٩ فرنك قيمة المشرين الأولين (مائة فرنك عن كل مهم ) اللذين مطلبا عن مجموع أسهم الحكومة (١٢٧ ، ١٧٧ سهم ) .

وفيها يتعلق بالعشور الثهان الباقية تعهدت الحكومة أن تدفع بالتوالى

سندات على الخزانة ابتداء من سنة ١٨٦٧ ، أى بعد دفع المُعشرين الأولين ، وبذلك تكون الشركة قد استعاضت عن المطالبة بالدفع نقداً ، وهو حق. لا تملكه ، بسندات تستطيع مساومتها بما يتفق مع مصلحتها .

ورغماً من كل الحاول والانفاقات مازال مركز مصر المالى فى الشركة غير سليم ، لأن الوالى لم يكن فى مستوى المساهمين الآخرين الذين دفعوا العشرين الأولين منذ سنة ١٨٥٩ . وقد أصبح الوالى ، بمقتضى اتفاق العشرين الأولين منذ سنة ١٨٦٥ ، مساهماً متأخراً لأنه حتى سنة ١٨٦٧ لن يكون بحوع ما أنجزه سوى الدفعة الأولى التى طلبت وقت الاكتتاب ، فى حين أنه فى أول يناير سنة ١٨٦٣ سيكون تم طلب ٢٠٠٠ فرنك عن كل سهم أى ستة عشور . لذلك حاول دلسبس ، ولكن دون جدوى ، حتى موت سعيد سمة عشور . لذلك حاول دلسبس ، ولكن دون جدوى ، حتى موت سعيد (١٨ يناير سنة ١٨٦٣) حمل الوالى على تصحيح مركزه كمساهم فى الشركة .

وقد صرح سعيد قبل موته بقليل لسفير انجلترا فى الاستانة هنرى بَلُورُ : « أغلب الظن أنى جاوزت كل حد فى النزاماتى بالقناة ولم أتريث . .

والله وحده يعلم إذا كان المشروع سيكتب له النجاح. إنه يتطلب مالا أكثر مما يستطاع ، وهذا رأى مجمع عليه . وستكون ، بلا ربب ، خسارتى عظيمة في أسهمي . . إن ما طلبت أخذه كان ... و فإذا بي أتورط في محمد اكذا ) .

, والواقع أنى لم أعترض ولم أجادل ، وقد سبق السيف العذل . و الآن يزينون لى عقد قرض يمكننى من دفع قيمة الأسهم واستلامها . وهم يدعون أن الاسهم مرتفعة وأن فى مقدورى أن أبيعها وأسترد قيمتها وبذلك يعود إلى مالى . هذا ما يرددون ولكنى لم أرتبط بشى وإلى الآن . .

و ليس لى اليوم عزمة و لا عزيمة ، إنني مريض (١) . . .

<sup>(</sup>۱) وزارة الخارجية الأنجليزية ، رقم ۷۸ ، بجلد ۱۷۱٥ ، القاهرة فی ۱۰ ديسمبر ۱۸۲۲ .

كان دلسبس يلح على سعيد في عقد قرض كبير في أوروبا لمواجهة النزاماته المالية في السويس، تلك الالتزامات التي فرضت عليه فرضاً ، مع أن حالة البلاد المالية في سنة ١٨٦١ – ١٨٦٦ كانت متدهورة إلى أبعد حد ، بدرجة أن الحكومة توقفت عن دفع المرتبات وكانت سندات الحزانة تساوم بخصم كبير . ودفع البؤس معظم الموظفين ، من ذوى المرتبات المتأخرة إلى الالتجاء إلى البقالين ودفع ثمن حاجاتهم الحائجة بسندات على المالية . وكانت الحزانة ، رغماً من قلة المال ، مضطرة إلى الدفع بأية وسيلة ولو بعد حين لآن أو لئك البقالين أو التجار لم يكونوا من رعايا الحكومة . وكان لسندات المرتبات سوقها الرائجة بين صرافي الموسكي وغيرهم الذين أثروا إثراء فاحشاً من تجارتهم الباطلة .

تلك كانت السندات التي اخترعها دلسبس وما كانت لتنتفع شركته في النهاية بمساومتها بعد أن صارت قيمتها في هبوط مستمر . .

# 

### oliel Jest De Contable

على الرغم من تضحيات مصر الجسيمة في الفترة الواقعة بين سنة ١٨٦٣ وسنة ١٨٦٩، في سبيل التخلص من « ملحقات » القناة الاستعارية فقد حلت فيها بعد قاعدة القناة الانجليزية (١٩٣٦ – ١٩٥٦) محل مشروع الشركة القديم . . نشرت الأهرام بتاريخ ٥٧/١/٧٥ تصريحاً الصدر عسكرى مسؤول جاء فيه : « إن القاعدة البريطانية في القناة كانت مقسمة إلى ثلاث قواعد رئيسية : الأولى في التل الكبير وتعتل معسكراً تبلغ مساحته . ٢٠٠ فدان ، وألثانية قاعدة لمعدات سلاح المهندسين في فنارة ، والثالثة مخازن الذخيرة في أبي سلطان » .

ونشرت الآخبار في نفس التاريخ نصريحاً للأمير الاي محمد ابراهيم سلامه قائد معسكر التل الكبير جاء فيه وإن الاعداء أرادوا نسف هذا للعسكر، ولكن القوات المصرية استطاعت في الوقت المناسب ضبط الاسلاك التي كان أعدها الاعداء للنسف، وأن قوة الذخائر تعادل ثلاث قنابل ذرية تكفي لنسف منطقة الدلتا بأكلها،

والواقع أن منطقة القناة في عهد الفرنسيين والانجليز على السواء كان هدفها الوحيد السيطرة من الشرق على الدلتا كاما وعلى عواصم البلاد وثغورها ، وكثيراً ما كانت شركة القناة المؤمة تتباهى بأنها أحيت برزخ السويس وأدخلت المدائن والعمران في صحرائه وبذلك كسبت مديرية جديدة لمصر ولكن هذه المديرية كانت مصطبة استعارية على أبواب الدلتا .

ورث اسماعيل تركة مثقلة بالديون ، ويقال إنه إذكان ولى العهدكان يعارض الطريقة التي ينفذ بها مشروع القناة ، وإن انجلترا كانت تؤيده فى حين أن سعيداً كان يحذر الفرنسيين معارضته .

اشترط سعيد في امتيازه موافقة السلطان ، ولكن إزاء معارضة السلطان القوية ، كان دلسبس يريد وضع تركيا وانجلترا أمام الآمر الواقع ، على اعتبار أن القناة عمل إدارى داخلي لا يحتاج إلى موافقة الباب العالى وذلك على الرغم من أن شرط الموافقة قد نص عليه نصاً صريحاً في عقد الامتياز .

فى سنة ١٨٦٣ ، فى بداية حكم اسماعيل ، كان مركز الشركة بسبب عدم الحصول على هذه الموافقة ، غير قانونى . أما من الناحية المالية فقد كان مركزها غير سليم أيضاً لأن دلسبس ، كما قلنا ، كون شركته وأسسها رغماً من أن أسهم رأس المال المطروحة فى السوق لم تكتنب جميعاً بل لم يكتب منها إلا حوالى نصفها أى دون أن يتحقق الشرط الأساسى فى تكوين الشركة .

وقد لجأ دلسبس لتغطية هذا الخرق الواسع إلى قيد المبلغ الضخم الناقص من رأس المال وهو ٩٠ مليوناً من الفرنكات (٣,٣٠٠٠,٠٠٠) ذهبآ على حساب سعيد .

وكانت حكومة مصر ، وقد أصبحت أكبر مساهم فى الشركة ، غير متساوبة مع بقية المساهمين لأنها لم تدفع كما دفعوا الاقساط المطلوبة على الاسهم التى تملكها ، والتى أصبحت الحكومة مدينة بثمنها . ولا شك أن وضع الشركة فى بحموعه ، كان يقع تحت طائلة القانون الجنائى .

لم تفكر مصر فى الاستفادة من موقف الشركة المرتبك للقضاء عليها ، بل كان شغلها الشاغل تجريد المشروع من ملحقاته وشروطه المجحفة . وقد أعلن والى مصر فى اليوم الثانى من حكمه (١٩٠ يناير سنة ١٨٦٣) لقنصل فرنسا

, إن مشروع القناة مشروع عظيم ولكن الاسس التي يقوم عليها قلقة وغير. محددة بدقة ، لذلك وجب تحديد هذه القواعد أولا للمضى بالمشروع مقدماً في تنفيذه ، .

وقد أنفق الوالى ووزيره نوبار الجزء الأكبر من جهودهما فى الفترة الواقعة بين سنة ١٨٦٣ وسنة ١٨٦٩ أى خلال ست سنوات متعاقبات، فى تسوية المشاكل والمنازعات التى لا حصر لها مع شركة السويس، وترتب على ذلك تعطيل دولاب الإصلاحات العامة وعرقلة تطور البلاد الاقتصادى. والاجتماعى .

الواقع أن دلسبس منذ البداية قد بيت خططه فى امتيازاته وعقوده ، وقد برع فى صياغة شروطه بطريقة تجعلها غير محددة كل التحديد أو غير واضحة كل الوضوح ، كما برع فى تحميل نصوصه ما لا تحتمل من التأويل والتفسير حرصاً على خلق أبواب للنزاع توصله إلى الحصول على مبالغ من المال ، فى شكل تعويض أو تسوية ، يستعين بها كلما تأزمت الحالة واستحكمت الصائقة حول شركته .

لقد كان التقدير المبدئي لتكاليف القناة ٢٠٠ مليون فرنك هي رأس مال الشركة ، وقد ركب دلسبس العنت وكل طريق غير مشروع في سبيل الحصول على هذا الرأسمال ، فكيف به وقد جاوزته النفقات الفعلية حتى بلغت في سنة ١٨٦٩ حوالي ٤٣٧ مليون فرنك أي أكثر من الضعف .

كان خلو عقد الامتياز من أى نص على طريقة الفصل فى أى نزاع قد ينشأ بين الحكومة والشركة عاملا من أكبر العوامل التى ساعدت دلسبس على استغلال الموقف.

ولاجل أن نتبين طبيعة هذه المنازعات يحسن وصف البرزخ الذي تقرر أن تخترقه القناة في أقصر شقة ( ١٣٠ ك م) من خليج الطينة ( بالقرب من بور سعيد ) إلى خليج السويس جنوباً على اتساع ٢٠ متراً وعمق ٨ أمنار ، وأن تمر فى طريقها ببحيرة المنزلة ، وهى مستنقع تبلغ مساحته ٢٠٠٠ كيلو مترا يحده غرباً سهل دمياط ، وشرقاً سهل الطينة ( بيلوز ) ، وشمالا خط ساحلي يصل بينها وبين البحر ، وجنوباً الفنطرة حبث يمر طريق الشام . ويبلغ طول القناة ، عبر البحيرة ، من بور سعيد إلى القنطرة ، ٤٤ كيلو مترا ، ثم تأتى بعد ذلك بحيرة البلح ، وحمى فى الواقع امتداد للمنزلة و تبعد ٣٦ كيلو مترا عن بحيرة البلح الواقعة فى منتصف البرزخ بين السويس و بور سعيد . وعلى عن بحيرة التمساح الواقعة فى منتصف البرزخ بين السويس و بور سعيد . وعلى بعد ١٣٠ كيلو منزا من هذه البحيرة جنوباً نو جد البحيرات المرة .

وبذلك تكون أرض البرزخ التي تسير فها القناة مكونة من ناحية من البحيرات: المنزلة والتمساح والمرة ، وماؤها مالح ، ومن ناحية أخرى من أراضي صحراوية جرداء تختلف طبيعتها عن طبيعة أراضي الدلتا التي كونتها رواسب النيل و وطميه ، ولم يكن في المنطقة كلها بالقرب من خط القناة مجرى واحد في الماء العذب وكانت الشركة في البداية تجلب الماء على ظهور الإبل لتزود به ورش التشغيل في جوف الصحراء ، ولكن كان لا بد من قناة يجرى ماؤها العذب فيتدفق في منطقة البرزخ حتى تنشط الحركة فيها وتزدهر وينتشر العمران .

لم يكن بد من الاتجاه غرباً إلى النيل ووصله بخط القناة البحرية بواسطة قناة تأخذ منه ماءها وكان الطريق مرسوماً ، لأن بحيرة التمساح التي تتوسط ذلك الخطكانت تمتليء بماء النيل فى الفيضا بات السكبرى ، وكان الوادى أو وادى طميلات ، الذى أجدب بعد أن كان مخصباً فى عهد الفراعنة ، ينتهى عند البحيرة من ناحية الغرب ، وهو واد ضيق يوغل فى الصحراء وتنصب فيه المياه التي تفيض بها القنوات المشتقة من النيل ابتداء من الزقازيق لذلك فيه المياه التي تفيض بها القنوات المشتقة من النيل ابتداء من الزقازيق لذلك كان الوادى هو الطريق الطبيعي لترعة تصل ما بين النهر والقناة البحرية فى البرزخ ، على أن يتفرع من هذه الترعة عند بحيرة التمساح قسمان أحدهما البرزخ ، على أن يتفرع من هذه الترعة عند بحيرة التمساح قسمان أحدهما

يتجه شمالا إلى منطقة (به رسعيد) والآخر جنو بأ إلى السويس.

عندئذ انتقلت فكرة دلسبس، في مخيلته الخصبة من مشروع القناة البحرية ذى الحدود، إلى مشروع استغلالى ضخر لا حدود له يشمل المنطقة كابها وما يشرق فيها من زرع وضرع. وهنا نشأت « الملحقات » وقامت فيها أسس استعمارية واضحة المعالم.

عول دلسبس منذ البداية لإنجاح خطته ، على التدرج في عرضها وإدماج مشروع الملحقات في مشروع الفناة نفسها إدماجاً يخني ما وراءه: فني عقد سنة ٤٥ لم يرد إلا مجرد إشارة إلى إنشاء القنوات العذبة والاستيلاء على الأراضي . إذ نصت المادة ٤ على ، أن تمنع الشركة بدون مقابل جميع ما يلزمها من الأراضي التي ليست ملكا للأفراد ، كما نصت المادة ٧ على أنه ، إذا رأت الشركة ضرورة وصل ما بين النيل وطريق البرزخ بقناة صالحة للملاحة أو إذا سلكت القناة طريقاً منعرجاً يمده ماء النيل تنازلت الحكومة المصرية للشركة عن الاراضي الداخلة في الأملاك العامة مما لا يزرع اليوم لنقوم هي بريها وزراعتها على نفقتها أو بإشرافها » .

ظاهر أن دلسبس كان يستعمل عن قصد صيغة الإيهام و والاحتمال ، لا صيغة التأكيد والوضوح عند ذكر مشروعه حتى لا تجد الحكومة فى الأمر ما يربها ، وظاهر أنه خش مقدماً أن ينكشف ما بين السطور فعول على قطع خط الرجعة على كل قلق يأخذ بالنفوس من جراء مشروعه فأكد فى المادة ٨ على لسان الوالى « تلافياً لكل صعوبة تتصل بالاراضى التى ستتنازل عنها الحكومة للشركة صاحبة الامتياز يضع مسيو لينان بك المعين من قبلنا لدى الشركة رسماً يبين الاراضى الممنوحة سواء لإنشاء القناة البحرية وقناة التغذية المتفرعة من النيل ومنشآتها أو للاستغلال الزراعى وفقاً لاحكام المادة ٧ .

والشركة على المتفق عليه أن كل مضاربة ، خاصة بالأراضى الداخلة فى الأملاك العامة والتي ستحصل عليها الشركة محظورة من الآن ، وفيها يتعلق بالأراضى التي تخص الأفراد إذا طلبوا ريها فى المستقبل من ماء قناة التغذية المنشأة على نفقة الشركة كان عليهم ، أن يدفعوا أتاوة قدرها كذا . . عن كل فدان مزروع (أو أتاوة تحدد بالاتفاق الودى بين الحكومة المصرية والشركة) . . . .

ويلاحظ أن لينان المهندس المكلف من قبل الوالى بتحديد مساحات الأراضى اللارمة للشركة فرنسى فى خدمة الحكومة، وبعبارة أدق فى خدمة فرنسا ومصالحها. وقد سهل لينان لدلسبس الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضى كانت أضعاف ما تحتاج إليه الشركة لشق القناة والترع وحماية ضفافها ومنشآتها، وستجد المضاربة سبيلها إلى هذه الأراضى، من ناحية دلسبس نفسه، رغم أنف المادة ٨ كاسينقلب الاستغلال الزراعى إلى استغلال سياسى ومنطقة نفوذ.

وعلى أية حال بدأت أغراض دلسبس تنكشف فى عقد امتياز سنة ١٨٥٦ الذى نصت المادة الأولى منه:

على الشركة التى أسسها صديقنا فرديناند دلسبس وفقاً للفرمان الصادر منا فى ٣٠ نو فبر سنة ١٨٥٤ أن تقوم على نفقتها ومسئوليتها بجميع ما يلزم من الأشغال وأعمال البناء لإنشاء:

- (١) قناة صالحة للملاحة الكبرى بين السويس على البحر الآحمر وخليج الطينة على البحر الأبيض المتوسط .
- (٢) قناة للرى متمشية مع الملاحة النهرية فى النيل تصل ذلك النهر بالقناة البحرية المذكورة آنفاً .
- (٣) فرعين للرى والشرب مشتقين من القناة السابقة متجه أحدهما إلى السويس والآخر إلى الطينة .

ركذا) إلا إذا الأعمال بحيث تنتهى فى ميعاد ست سنوات (كذا) إلا إذا طرأت موانع وأسباب تأخير ناشئة عن قوة قاهرة .

ونصت المادة ٧ ٠٠

, توالى الشركة القيام على نفقتها بصيانة القناة البحرية والمرافى. التابعة لها والقناة المتصلة بالنيل والقناة المتفرعة عنها . .

وفى مقابل هذه الالتزامات منحت الحكومة المصرية الشركة (مادة ١٠) , حق الانتفاع بلا ضريبة أو أتاوة بما قد يلزمها من الاراضى غير المملوكة للافراد ، ويلاحظ أن النص ، بما قد يلزمها من الاراضى ، أو ، بالاراضى الضرورية لها ، نص مبهم جاء عرضاً فى الكلام . وسيجد دلسبس ، فى ذلك الإبهام متسعاً لتحقيق أغراضه .

وكان فى مقدمة الأعمال الرئيسية المرتبطة بانتظام العمل فى القناة البحرية فتح القسم الآخير من القناة العذبة الذى يمتد من القصاصين إلى بحيرة التمساح وطوله ٣٦ كيلومتراً. وكان هذا القسم فى الواقع امتداداً لترعة الوادى، وهى ترعة قديمة كانت موجودة قبل الشركة، تبتدىء فى الزقازيق وتنتهى فى القصاصين عند رأس الوادى. وقد فتحت القناة التى تربط القصاصين بالتمساح منذ أول فبراير سنة ١٨٦٢، ووصل الماء العذب إلى العمال فى وسط البرز خ.

على ن ضربة المعلم التي لم تكن متوقعة في عقد الامتياز ، وإن كانت ليست بمستغربة على دلسبس وخطته العامة المبينة خطوطها في الامتياز هي حيازة تفتيش الوادي ، وقد أشرنا إلى ذلك قبلا ، في مارس سنة ١٨٦١ ويتصل هذا التفتيش في نقط كثيرة بالقصاصين الواقعة على رأس وادي طميلات . وكانت أرض التفتيش خصبة ، لا بوراً ولا جرداء كمعظم أراضي الشركة ، وكانت المحور الذي تدور عليه أملاك الشركة الواسعة وتدعم . كا أن التل الكبير والقصاصين كانا من أهم المواقع الاستراتيجية في شرق الدلتا .

كانت قرية التل الكبير . تبهى بميدانها وجوامعها وجنات النخيل ، وكان على مسافة منها قصر من قصور النعيم ، وكانت ترعة الوادى تسير فى أرض كالزمردة الحضراء ، وعلى جوانبها أشجار الفاكهة .

وكان مستوى البرزخ خالياً من الاختلاف الذي يبدو في أراضي الدلتا، فيما خلا ضواحي التمساح التي كانت على اتصال بالنيل في زمن الفيضانات الكبرى. والمعروف أن الدلتا، بفضل طمى النيل ترتفع بمعدل 7 سنتيمترات في كل قرن، وفي ضواحي القاهرة وبمفيس، بحوالي ١٢ سنتيمترا، كما أن ارتفاع الارض بطيء من ناحية البحر الابيض بسبب وجود تيار بحرى ساحلي يجرف الارض في اتجاهه نحو الشام. وتمتاز أراضي الوادي بارتفاعها ويرجع ذلك إلى أنه لما كان النيل لا يجد له منفذا من هذه الناحية، كان يترك طميه جميعاً في كل فيضان حتى أصبح الوادي أكثر ارتفاعاً من جميع أراضي الدلتا، ومن أكثرها رواء ونماء.

هذا الوادى الغنى بأرضه وبمائه ، وجنات فاكهته ونخيله ، وقراه و دساكره قد اشترى دلسبس المتر المربع فيه بسعر ٢٠٠٠ من الفرنك أو أربعة أخماس المليم من مساحته التي تبلغ ٣٠٠٠٠ فدان .

والذى زاد من خطورة هذه الصفقة أن دلسبس كان يعمل فعلا على إنشاء مستعمرة زراعية عسكرية فى الوادى يكون قوامها الفلاحين المصريين والبدو المتنقلين بين الصحراء والمنطقة المزروعة ، والبدو الجزائريين ، بل وبعض ، المسيحيين ، من الشام يستخدمهم كعال فى البداية على أن يتوطنوا فى الأرض بعد ذلك تحت حماية الشركة وفى ظل رايتها . كتب دلسبس إلى عامله فى بيروت بهذه المناسبة ، وذلك فى ٢٣ يناير سنة ١٨٦٣ : ، لا يجب أن يفد جمهورهم (العال) دفعة واحدة سواء مر طريق البر أو البحر ، وليأتوا جماعات ، لا تزيد عن الخسين أو الستين عدا كل جماعة منها ، وإذا

كنت أطلب إليك أن تستحيط فى الأمر ؛ وأن تكون دقيقاً لبقاً للغاية فى تأدية مهمتك ، فما ذلك إلا لحكى لا تجد السياسة سبيلا لها فى هذه المسألة . .

\* \* \*

كان دلسبس يعلم جيداً أن الأراضي الواقعة على ضفاف القناة البحرية من كل قيمة زراعية ، ولكنه كان يفكر في المواني التي كانت القناة البحرية ستساعد على وجودها وازدهارها . وكان يعتقد أن الميناء الداخلي الذي سينشأ في بحيرة التمساح (الاسماعيلية) ، لا بور سعيد ، هو الذي سيكبر شأنه و يصبح القاعدة الكبرى لمستعمرته . وطبيعي أن دلسبس رغماً من كل الظواهر ، كان يعول على المضاربة لجني الارباح العظيمة المنتظرة من أراضي البناء في المواني التي ستنشأ في القناة : بور سعيد والقنطرة والاسماعيلية والسويس ، وهذا يفسر السبب الذي من أجله احتاط دلسبس ، في عقد امتياز سنة ١٨٥٦ ، وهو العقد الذي وصف بأنه ، أكمل وأدق تفصيلا من عقد سنة ١٨٥٤ ، وأسقط منه المادة الخاصة بحظر المضاربة على الأراضي المناز سنة ١٩٥٤ ) .

ومما يوضح سوء نية دلسبس من هذه للناحية (المضاربة) أنه بتاريخ ٣٠ أكتو بر سنة ١٨٥٥ (أى قبل المتياز سنة ١٨٥٦) كتب إلى جريدة التيمس يقول: وإن أحد مصادر الأرباح المشروعة (كذا) سيكون بلا شك ثمن أراضي البناء الواقعة على ضفاف القناة مباشرة وحول مبناء التمساح الداخلي الذي سيكون بإذن الله السكندرية جديدة ، .

وقدكان مسلك دلسبس يتعارض مع المادة ٨ من امتياز سنة ١٨٥٦ التى تحرم المضاربة . ولا يعنى إغفال هذه المادة فى امتياز سنة ١٨٥٦ اعتراف ضمنى للشركة بحقها فى المضاربة لأن امتياز سنة ١٨٥٦ لا يلغى الامتياز السابق و إنما يؤكده و يفصله و يكمله . وهو يلغى فقط أحكام فرمان سنة ٥٤ التى تتعارض مع آية مادة من مواد امتياز سنة ١٨٥٦ وذلك طبقاً للمادة ٢٣

مثال ذلك : تنص المادة ٢ من فرمان الامتياز الأول على أن يكون ، تعيين مدير الشركة دائماً بواسطة الحكومة واختياره ، ما أمكن ، من بين كبار المساهمين في الشركة ، ولكن المادة ٣ من لائحة الشركة الملحقة بفرمان امتياز سنة ١٨٥٦ تنص على انتقال هذا الحق إلى ، مجلس إدارة الشركة ، بدلا من الحكومة .

وهناك أيضاً المادة ؛ من امتياز سنة ١٨٥٤ التى تنص على أن :
التحصينات التى ترى الحكومة إقامتها لا تكون على نفقة الشركة ، قد أسقطها دلسبس من الفرمان النهائى والكامل المفصل ، فرمان سنة ١٨٥٦ ، ولا ربب أن إغفال مسألة المتحصينات لا يقل شأناً عن إغفال مسألة المضاربة من حيث أنها تكشف عن أغراض دلسبس البعيدة . وحسبنا أن نقرر من الآن أن دلسبس قد أرسى منذ سنة ١٨٤٦ قواعد مشروعه الاستعارى الذى كان سيؤدى في النهاية إلى احتلال فرنسى . لذلك عمل على إبعاد فكرة التحصينات عن منطقة القناة حتى يكون طريق الغزو ميسرا . وقد ترتب على إهمال هذه التحصينات من جانب الحكومة المصرية أن وجد الإنجليز ، في سنة ١٨٨٦ ، منطقة القناة عوراء فاقتحموها إلى القاهرة .

\* \* \*

ومن أمثلة الإبهام المتعمد وعدم الدقة فى صياغة ، امتيازات ، دلسبس المادة الثانية من امتياز يناير سنة ١٨٥٦ الخاصة بالعمال والتى تنص على أن وللشركة الحق فى أن تنفذ بنفسها أو بواسطة الغير وتحت إشرافها الاعمال المكلفة بها ، أو أن تعهد بهما إلى مقاولين بطريق المناقصة أو المهارسة . على أن يكون على الاقل ، فى جميع الاحوال ، أربعة أخماس العمال المستخدمين فى هذه الاعمال من المصريين ، .

لم يكن هنا أى ذكر أو تحديد لعدد العال و لا للشروط الذين يشتغلون بمقتضاها . وقد كان المأمول أن تسد هذا النقص الاتفاقية التي تمت بين سعيد

والشركة فى ٢٠ يوليه سنة ١٨٥٦ بخصوص استعمال العمال الوطنيين .

ولكن فى حين أن المادة الأولى تنص على أن الحكومة المصرية ستقدم العال بناء على طلب المهندسين المشر فين على العمل وتبعاً للحاجة ، لا نجد إطلاقاً أية إشارة صريحة إلى عدد العال الذين يحق للشركة أن تطالب بهم إذ تكتنى المادة ٢ بالنص على « أن تحديد عدد الموظفين يجب أن تراعى فيه حاجة الزراعة إلى اليد العاملة فى مواقيتها ، فهذه المادة ، وإن كانت فى غنى عن تحديد العدد إذ تقيده بحاجة الزراعة ، وهى عماد ثروة البلاد ، إلى الشغل عن تحديد العدد إذ تقيده بحاجة الزراعة ، وهى عماد ثروة البلاد ، إلى الشغل الموسمى ، إلا أنها شرط تقديرى يفترض حسن النية فى التعامل والتطبيق من الجانبين ، ولا يعصمه إطلاقاً أى شرط احتكامى فى حالة الخلاف .

أغفل دلسبس تنفيذ المادة الثانية نصاً أو روحاً واستطلق فى تطبيق الأولى فكانت الشركة تستخدم فى أعمالها ، فى وسط الصحراء ، فى عهد سعيد ٢٠٠٠٠ عامل ، وكانت تطالب الوالى بثلاثين ألف أى ما يوازى جيشاً من العمال حد تعبير دلسبس نفسه – وكانت الشركة بذلك تحرم الزراعة والاشغال العمومية الايدى العاملة التيكانت فى أشد الحاجة إليهاً .

وإذا تذكرنا أن عدد السكان وقتئذ لا يزيد على خسة ملايين وأن عدد العال الحقيق الذين تجندهم السلطات كان يبلغ فى الواقع الحسين أو الستين ألفاً لا عشرين ألفاً طبقاً لما تقضى به ضرورة تغيير العدد الآخير الثابت كل شهر ، والوقت الذى يتطلبه إعداد العال وجمعهم وترحيلهم إلى البرذخ فى مسافات نائية صعبة المواصلات . . أقول إذا تذكرناكل ذلك تبين لنا أن الشركة كانت تطبق نظام السخرة على طبقة كادحة كبيرة ، دون أن يكون هناك ما يبرره من أسباب كدر م خطر الفيضانات وغيره من الأخطار العمومية التي تهدد البلاد .

ولم يقف الأمر عند السخرة ، فإن الشركة فى الوقت الذى كانت تنهك ، فيه عمالها ، وفيهم أطفال عديدون ، بالعمل المرهق المضنى كانت لا تعنى

وقد قدر بعض الكتاب الفرنسيين عدد العال الحقيق بـ ٢٥ ألفاً ، ونحن لا نمارى فى صحة هذا الرقم إذا أسقطنا من الحساب المنل من عدد العال الذين يتجمعون بأمر السلطات من شتى النواحى ، وهذه العملية الدقيقة قد تستنفد مدتها شهراً ومهما كان من الآمر فإن أولئك الكتاب يعترفون صراحة بالحسارة العظيمة التى أصابت الزراعة والاشغال العامة بسبب تسخير هذا العدد الضخم فى أعمال القناة . كتب أوليفيار ريت ، وهو أحد كبار مهندسى الشركة ، فى كتاب له أصدره عن (تاريخ برزخ السويس) فى سنة ١٨٦٧ ، يقول :

. . . حتى بعد إنزال عدد العال إلى الرقم الحقيق ( . . . ٢٥٠ ) فإننا نعترف بأن الزراعة قد حاقت بها خسارة جسيمة بسبب حاجة الشركة الملحة ومطالبها الني لا تنتهى . صحيح أن الحكومة المصرية قد استعملت أحياناً عدداً أضخم من العال . وربما اجتمع منهم في صعيد واحد مائة ألف ، ولكن كان ذلك لفترة قصيرة من الزمن نسبياً ، وفي أوقات من السنة كانت العناية بشؤون الزراعة فيها تتطلب اليد العاملة كلها . في حين أن الشركة منذ سنتين ( منذ

سنة ١٨٦١)، ولسنوات طويلة مقبلة ، تحتاج بصفة مستديمة إلى ٢٥٠٠٠ عامل. وهذا بلاريب وضع غير طبيعي . .

فيها تقدم اعتراف صريح بأن الشركة خرقت اتفاقية ٢٠ يولية سنة ٥٦ التي نصت المادة ٢ منها على أن وعدد العال يجب أن يراعى فيه حاجة الزراعة إلى اليد العاملة في مراقيتها . .

من ذلك كانت مشكلة العال ، بعد مشكلة الأراضى ، من المشاكل المقلقة التي يجب تسويتها في أقرب وقت وإيجاد حل لها .

\* \* \*

كان الوالى الجديد يفكر فى إيجاد تسوية عامة لجميع المشاكل التى هي موضوع النزاع سع الشركة ، ولكن اسماعيل كان من طراز الساسة والولاة الشرقيين الذين تنقصهم الجرأة والإقدام والحزم فى بعض المواطن والذين يلازمهم مركب النقص فى مواجهة الأوربيين ، ويستبد بهم الحوف فيكثرون من المصانعة والمداهنة .

بدأ اسماعيل بإظهار تأييده للمشروع ورعايته واستمر فى إرسال حشود العمال إلى البرزخ على الرغم مما أصاب الزراعة من جرّاها. ولم يكتف بذلك بل سارع إلى عقد اتفاقين مع الشركة ، دون علم الدولتين الوحيدتين اللتين كانت ترجى معونتهما: تركيا وانجلترا.

ية ضى الاتفاق الأول ، المؤرخ فى ١٨ مارس سنة ١٨٦٣ ، بأن تلمزم الحكومة المصرية بإنشاء القسم الأول من الترعة الحلوة بين القاهرة والوادى . وقد تنكلفت الحكومة عشرة ملابين من الفرنكات ( ٤٠٠٠٠ جنيه ذهباً ) فى هذه العملية بعد أن حددت الشركة مهلة معينة لتنفيذها ، وذلك طبقاً لتصميات وضعها مهندسوها ، وبنفس التعهدات وحقوق الارتفاق التى نص عليها من قبل فى هذا القسم كما لو كانت الشركة هى التى تكفلت به .

ومصلحة الشركة فى أن تتولى الحكومة بدلا منها هذه العملية ظاهرة لعدم وجود أراضى بور فى هذه الجهة ضمن الأملاك العامة يمكن استصلاحها ، ولا يستدعى بالتالى أخذها نزع الملكية ، ودفع التعويضات لملاكها إذكانت المنطقة الغربية أراضى زراعية يملكها الأفراد ، وكانت المنطقة الشرقية مرتفعة من العسير ربها ، وكانت و التعويضات العادلة ، التي تعهدت الشركة بدفعها للملاك فى حالة نزع ملكية الأراضى اللازمة للقناة ومنشآتها ، و لاشك ستكون باهظة ، وربما أدت إلى إثارة منازعات خطيرة كان من الافضل التفادى منها .

وبمقتضى الاتفاق الثانى المؤرخ فى ٢٠ مارس سنة ١٨٦٣ اعتمد الوالى رسمياً باسم مصر اكتتاب سلفه سعيد فى أسهم الشركة البالغ عددها ١٨٧٦٤٢ سهما . وقد سوى الاتفاق رصيد الاقساط المتأخرة على الاسهم .

وبذلك أدى الوالى ووزيره نوبار إلى الشركة ، بهذين الانفاقين ، خدمة لا تقويم بثمن لانهما صححا المركز المالى والقانونى للشركة . وكانت فى الواقع سياستهما قصيرة النظر لا تتسم بحكمة ولا سداد لانهما انتصر الحنصمها العنيد وعززا جانبه قبل مفاوضته وحمله على تسوية المشاكل الحنطيرة المعلقة ، فتجاهلا شرط موافقة الباب العالى على الامتياز ، وهو شرط أساسى ، واعترفا بالامر الواقع الذى ادَّعم عليه وضع الشركة ، كما أنهما قبلا التعهدات والاكتتابات التي قيدها دلسبس جزافاً باسم سعيد ، فقد اكتتبت فرنسا والدول الكبرى منه إلا ١٩٢٧٥ أما الا ١٩٧٧٢ سهماً المتخلفة وهى نصيبها والدول الكبرى منه إلا ١٥١٢٩ أما الا ١٧٧٦٤٠ سهماً المتخلفة وهى نصيبها الكاسد في توزيع الاسهم فقد ألتي عبؤها جميعه على الخزانة المصرية .

كانت تصرفات دلسبس مع الحكومة المصرية تنطوى على مخالفات تعسفية خطيرة سنادها النصب والاحتيال فكان الواجب على حكومة مصر أن تحزم أمرها أولا وأن تصنى حسابها القديم جميعه قبل العمل على تقوية مركز الشركة المهدد وإنقاذه باتفاقى ١٨ و ٢٠ مارس.

وقد أضعف الوالى مقدماً مذكرة ٦ أبريل التى أرسلها الباب العالى وبين فيها لأول مرة شروطه للموافقة على امتيازات الشركة: « لا يفكر الباب العالى إطلاقاً فى الحيلولة دون تنفيذ مشروع قد يعم نفعه على الجميع ولكنه لن يوافق عليه: أو لا — إلا بعد إيجاد تعهدات دولية تضمن الحيدة التامة للقناة على غرار الدردنيل والبسفور. ثانياً — وبشروط كافية للمحافظة على المصالح الكبرى التى يعمل المشروع على حمايتها.

« ولكن المشروع الحالى لا يعطى أى ضمان من الضمانات الضرورية . « وهناك مسألتان استرعيا انتباهنا الجدى منذ البداية وهما :

وأكرهم يقطعون مسافة السخرة ، فإنه على الرغم من إلغاء السخرة فى جميع بلاد الدولة العثمانية ، وعلى الرغم من إصدار المرسوم الأخير بتحريمها من لدن والى مصر فإن أعمال الشركة التمهيدية لا تزال تنجز بمقتضى هذا النظام . إن الإدارة المصرية تقسر ، فى كل شهر ، ٢٠٠٠٠ رجل على ترك أسرهم وأراضيهم للاشتغال فى القناة ، وهم مضطرون إلى العودة على نفقتهم ، وأكثرهم يقطعون مسافات طويلة ، وهذا بخلاف ما يحيق بهم من خسائر بسبب إكراههم على ترك مصالحهم .

والثانية مسألة الأراضي والقنوات العذبة ، فقد جاء في مشروع العقد أن للشركة ، في جميع الجهات التي تمتد إليها هذه القنوات ، الحق في المطالبة بملكية الأراضي الكائنة على ضفافها . وبذلك تصبح مدائن السويس وتمساح (الإسماعيلية) ، وبور سعيد وجميع حدود الشام في قبضة شركة مساهمة أغلبيتها أجانب خاضعون لقضاء وسلطات بلادهم . ولا توجد أية قوة تمنع الشركة ، متى شاءت ، من أن تنشى ، في نقط هامة من أرض الدولة العثمانية ، مستعمرات شبه مستقلة عن هذه الدولة ، .

تدل هذه المذكرة ، مذكرة أبريل ، على وجود الروح السياسية عند الاتراك . وكان الواجب على اسماعيل أن يتضامن مع تركيا التي هي أقدر منه

وأن يتنكر لاتفاق مارس ويعود إلى قواعده الأولى. ولكنه بدلا من ذلك ، خدع نفسه بالتطلع إلى معونة حكومة الامبراطور فى تسوية مشاكله ومساعدته فى الحصول على استقلاله. وقرر إيفاد نوبار إلى الاستانة لحمل تركيا على الاعتراف بالشركة ، بعد اعترافها بالقناة مبدئياً وتخويل الوالى الحق فى مفاوضة الشركة رأساً وتسوية المسألتين اللتين تعترض عليها . وقد قبل الباب العالى مكرها طلب نوبار ، وبعد ما استعلم منه عن أساس المفاوضة وافق عليه ، بشرط أن يتم الاتفاق فى خلال مهلة لا تزيد على ستة أشهر .

وقد ارتكب نوبار غلطة كبرى باستغنائه عن جاه الباب العالى ونفوذه في المفاوضة التي تقرر أن ينفرد بها . وبذلك نجحت الشركة في عزل مصر عن تركيا قبل المفاوضة . ولا شك أن معظم نجاحها يرجع إلى إثارة مخاوف اسماعيل من أن تستفيد تركيا من النزاع القائم لتؤكد حقها في إقامة الاستحكامات والتدخل في شؤون مصر والقناة والسيطرة علها .

وقد وصلت إلى مصر موافقة الحكومة النركية على مهمة نوبار بتاريخ أول أغسطس سنة ١٨٦٣ ، ووقفت مصر وجهاً لوجه مع فرنسا وشركتها.

## \* \* \*

سافر نوبار ، بعد كتاب أول أغسطس ، إلى باريس حيث طرق جميع الأبواب ، وانتهى فى نهاية المطاف إلى مخاطبة الشركة ، بتاريخ ١٢ أكتوبر ، بإنقاص عدد العال إلى ٢٠٠٠ مع زيادة الأجور الحالية غير المجزية ، ورد الأراضى التى تنازلت عنها الحكومة للشركة . ولكن مجلس الإدارة اجتمع فى ٢٩ أكتوبر وقرر التمسك بتنفيذ العقود والاتفاقات التى يرتبط المجتمع فى ٢٩ أكتوبر وقرر التمسك بتنفيذ العقود والاتفاقات التى يرتبط بها الطرفان : الحكومة والشركة . كانت الشركة ترى ، فيها يتعلق بالعال ، إن مصر مكافة بتقديم أربعة أخماس العال الذين تحتاج إليهم ، أما الأراضى فإن الحكومة لم تتنازل عنها دون مقابل حتى يحق لها استردادها ، ولكنها فإن الحكومة لم تتنازل عنها دون مقابل حتى يحق لها استردادها ، ولكنها

باعتها ، وحُدد ثمن البيع فى المادة ١٨ من فرمان امتياز سنة ٥٦ التى تنص :

منظراً للاراضى المتنازل عنها والإمتيازات الأخرى الممنوحة للشركة بمقتضى المواد السابقة نحتفظ للحكومة المصرية بحق استقطاع ١٥ ٪ من صافى الارباح السنوية التى تحددها و توزعها الجمعية العمومية للساهمين ، .

و ترى الشركة و أن هذا النصب الضخ من الارباح ، يصرف النظ

وترى الشركة . أن هذا النصيب الضخم من الأرباح ، بصرف النظر عن الالترامات الأخرى ، يجعل لذلك التنازل صفة البيع ، .

والشركة لا تجهل أن هذا النصيب الضخم، الذى هو أقل نصيب، كان فى الواقع مقابل منح الامتياز الاساسى الخاص بقناة السويس، يدل على ذلك ماكتبه دلسبس نفسه إلى التيمس بتاريخ ٣٠ أكتوبر سنة ه١٨٥٥:

. لقد احتفظت الحكومة لنفسها بنصيب ثابت لا يتغير قدره 10% من صافى الأرباح. وكان ذلك حقها إذكانت تملك الحرية التامة فى تضمين عقد امتيازها المزايا المتبادلة التى ترى الانتفاع بها ، فهل يمكن القول بعد ذلك أن الحكومة أساءت استعهال هذا الحق ؟ لنضرب مثلا فرنسا : حين تنازلت حكومتها للشركات عن امتياز سككها الحديد احتفظت لنفسها بحق اقتسام الأرباح مناصفة ، أياً كان مقدارها إذا جاوزت ٨ ٪ . وإنى لا أتردد فى القول إننى أفضل ، فيها يتعلق بقناة السويس البحرية ، الشروط المصرية .

ما ما يقابلها وما تجد فيه الشركة العوض وزيادة . فإذا كانت الحكومة ، لها ما يقابلها وما تجد فيه الشركة العوض وزيادة . فإذا كانت الحكومة ، من ناحية ، تأخذ بنصيب من أرباح الشركة ، فإنها من ناحية أخرى ، تغدق على هذه الاحيرة المنح الكثيرة . وحسبها أنها أعطتها ، عدا حق استغلال امتياز مدته ٩٩ سنة ، حق الانتفاع بجميع أراضى الاملاك العامة التي يمكن ريها وإخصابها بواسطة القناتين اللتين سيتحول فيهما مجرى النهر ، من النيل إلى بحيرة التمساح ، ومن التمساح إلى السويس كما أن الحكومة ضمنت للشركة إلى بحيرة التمساح ، ومن التمساح إلى السويس كما أن الحكومة ضمنت للشركة

إعفاء جميع الآلات والأدوات والمواد الأولية التى تلزمها من الرسوم . كما التزمت بالإنفاق على معظم الأعمال التمهيدية والدراسات النظرية والعملية الخاصة بالقناة ، وقد دفعت ولا تزال تدفع مبالغ طائلة فى هذا الصدد .

« فهل هذه الإمتيازات والهبات العديدة توازى اشتراك الواهب ، بمقدار ٥٠ ٪ من صافى أرباح مشروع يدين للواهب نفسه بكل ما يضمن له فى المستقبل كل نماء و بركة ، .

من ذلك بتضح أن استيلاء الحكومة على ١٥٪ من صافى أرباح الشركة كان مقابل منح الشركة امتياز مشروع القناة وحق استغلاله لمدة ٩٩ سنة : كما أن نصيب ال ٥٠٪ التي كانت تتقاضاه الحكومة الفرنسية من شركة السكة الحديدكان مقابل الامتياز الذي حصلت عليه .

يضاف إلى ذلك أن تنازل الحكومة عن الأراضي الواقعة على ضفاف القنوات العذبة كان مرتبطاً بالتزام الشركة بإنشاء القناة العذبة (ترعة الإسماعيلية) وفرعيها . فللحكومة أن تسترد هذه الأراضي مقابل إعفاء الشركة من التزاماتها ، وتعويضها عما تكون أنفقته مع احتفاظ الشركة في كل الأحوال ، بالأراضي الضرورية جداً حوالي القناة البحرية ومنشاتها ، أي بما يلم و الأساسي .

جاء فى باب الالتزامات من امتياز ٥ يناير سنة ٥٠ الخاص بشروط إنشاء واستغلال قناة السويس البحرية الكبرى وملحقاتها مادة ١ . قيام الشركة على نفقتها ومسؤوليتها بجميع ما يلزم من الاشغال وأعمال البناء لإنشاء (١) قناة صالحة للملاحة الكبرى بين السويس وخليج الطينة.

(٢) قناة للرى تصل النيل بالقناة البحرية المذكورة.

(٣) فرعين للرى والشرب من القناة السابقة .

وجاء فى باب الالتزامات أيضاً ، مادة v : . توالى الشركة القيام على نفقتها بصيانة القناة البحرية والمرافى التابعة لها والقناة المتصلة بالنيل والقناة المتفرعة منها .

ثم جاء فى المادة ١٠ ( باب الامتياز ) : « لإنشاء الأقنية وملحقاتها المشار إليها فى المواد السابقة تترك الحكومة المصرية للشركة حق الانتفاع بدون ضريبة أو أتاوة بما قد يلزمها من الاراضى غير المملوكة للأفراد ، .

فالأراضى غير المملوكة للأفراد لاتمنح إلا فى حدود الحاجة الضرورية للشركة لإقامة قنواتها ومنشآتها وصيانتها ، كما أن عدد العال المصريين الذين تستعملهم الشركة كان مقيداً بحاجة الزراعة فى البلاد . فاذا جاوزت الشركة الحدود والقيو دالموضوعة ، فيما يتعلق بعدد العال أو مساحة الأراضى، كان فى ذلك خرق صريح لنصوص الامتياز .

قلنا إن الارض منحت مقابل إنشاء الاقنية وتعهدها. ولا شك أن أهم قناة كانت تقع على ضفافها أراضى واسعة لايملكها الافراد ومن الممكن استغلالها هي وقناة الرى المعدة للملاحة النهرية والتي تبتدىء بالقرب من القاهرة وتسير في وادى طميلات وتنتهى عند بحيرة التمساح» (مادة ٤ باب الالترامات). ولقد قامت الشركة فعلا بإنشاء القسم الثاني من هذه القناة وهو القسم الذي يمتد من الزقازيق إلى التمساح ولكنها تراخت في إنشاء القسم الأول الرئيسي الذي يمتد من القاهرة إلى الوادى لانها لم تجد فيه مغنما وتركت الغرم للحكومة المصرية التي تكفلت بإنشائه (اتفاق ١٨ مارس سنة ١٨٦٣). الغرم للحكومة المصرية التي تكفلت بإنشائه (اقمان ٥٠) المدرجة في باب الامتياز مع أن مكانها كان في باب الالترامات. تقول هذه المادة: وتقوم المشركة إلى حيازتها لتنفيذ الاعمال واستغلال امتيازها ، على أن تدفع الشركة التعويضات العادلة لمستحقيها » .

وقد اضطرت الحكومة إلى دفع هذه التعويضات لأن الضفة الغربية من القسم الأول من القناة بالذات ، كما قلنا ،كانت أرضاً زراعية يملكها الأفراد ، بطلاف الأرض الأخرى البور التي لا يملكها الأفراد ، بين القصاصين وبحيرة بخلاف الأرض الأخرى البور التي لا يملكها الأفراد ، بين القصاصين وبحيرة التمساح ، بينها كانت الضفة الشرقية أرضاً صحراوية مرتفعة يصعب استثمارها .

وكانت الحكومة مستعدة ، حين طالبت باسترداد الأراضى ، أن تأخذ لحسابها القناة العذبة كلها ، كما فعلت فى القسم الممتد من القاهرة إلى الوادى ، وتعويض الشركة عما أنفقته فى الجزء الذى فتح للملاحة ، وإتمامه حتى السويس طبقاً لمواصفات الشركة نفسها .

\* \* \*

كان نو بار يعتمد كثيراً انجاح مسعاه على الدوق دى مورنى أخى نابليون الثالث من أمه ورثيس المجلس التشريعي ، ولكن دلسبس عرف كيف يستغل صلة القرابة التي كانت تربطه بالامبر اطورة لإحباط مهمة نو بار . وقد أرسل الوزير المصرى إلى الحكومة الفرنسية مذكرة هامة عن المشاكل المتنازع عليها قال: وحين افتتح دلسبس الاكتتاب وأعلن تكوين الشركة برأس مال قدره مدر مليون فرنك ، لم يكن رأس المال المعلن قد اكتتب فيه ، وكان ينقصه حوالى النصف .

و بعد عامين ، بناء على إلحاح دلسبس قبل سعيد أن يأخذ لحسابه باقى الاكتتاب وهو ٨٦ مليوناً من الفرنكات ، بشرط أن لايدفع أقساطه إلا ابتداء من سنة ١٨٦٧ ، وبنسبة اله لم في كل سنة ، بحيث يتم الوفاء بذلك العهد في سنة ١٨٧٤ . وقد حاول دلسبس عبثاً بعد ذلك حمل سعيد على عقد قرض ليقف مع بقية المساهمين على قدم المساواة بحجة أنه كان يخشى على الشركة أن تتعطل أو تنحل بسبب الوضع الذي كانت فيه .

«ثم مات سعيد ، وكان خلفه اسماعيل ، منذ ارتقائه إلى الحكم ، يفكر في تصحيح وضع الشركة ، وجعل مشروع القناة بمأمن من كل اعتراض يعوقه في المستقبل: اتصل الوالى ثمتئذ بدلسبس وأعلمه باتجاهاته ، ولكن الباب العالى لم يشارك الوالى في الرأى ، وقد اعترف بالقناة وأبي أن يعترف بالشركة بسبب سوء تصرفها في مسألة الأراضي التي استولت عليها والسخرة التي فرضتها على عمال مصر . في تلك الآونه بالذات كان الباب العالى يعد مذكرة وشتها على عمال مصر . في تلك الآونه بالذات كان الباب العالى يعد مذكرة و أبريل ، وقد أبلغ قنصل النمسا سرآ خبرها إلى الوالى ، فرأى الوالى أن

أفضل رد على تلك المذكرة ، التي كان الباب العالى يستعد لإرسالها ، هو وضعه أمام الأمر الواقع ، وهذا ما حدا بإسماعيل إلى عقد اتفاقى ١٨ و ٢٠ مارس سنة ١٨٦٣ : أخذ الوالى على نفسه مبلغ الـ ٨٦ مليون فرنك ، قيمة اكتتاب سعيد الشخصى ، حتى تتمكن الشركة من البقاء ، وألغى الموثق الذى وقعه دلسبس مع سعيد بخصوص دفع الأقساط التي يبدأ سدادها في سنة ١٨٦٧ . جازف اسماعيل بهذه الفطة رغم أنف الباب العالى ووزرائه والرأى العام في مصر . وقد أتيح بذلك لدلسبس ، على حد تعبيره ، أن يقضى لأول مرة ، منذ ثمانية أعوام ، ليلة هادئة .

«ثم صدر أمر الباب العالى بوقف العمل فى القناة ، فهل أطاع الوالى ؟ فى كل شهر كانت تجمع الحكومة بالقوة ٢٠٠٠٠ رجل وترسلهم إلى القناة . والواقع أن عددهم الحقيق كان ٢٠٠٠٠ ينتزعون شهرياً من شغلهم وذويهم ، والواقع أن عددهم المنة . فأى بلد ، حتى من أجل الدفاع ، يستطيع أن يحشد متل هذا العدد الضخم ؟

في مصر ع ملايين نفس ، . . . . . . . . و المدن معفون من السخرة ، و . . . . . و متفرغين للزراعة ، فإذا أنقصنا عدد النساء والشيوخ والأطفال كان العب كله واقعاً على سبعائة أو ثمانمائة ألف فلاح يكرس كل منهم ، في العام ، شهرين من حياته للشركة وشهرين أو ثلاثة لتعلية السدود ، وتطهير الترع التي تحمى البلاد من الفيضان . وزيادة على ذلك ، كان الفلاح الذي يشتغل للشركة يتحمل نفقات الطريق والاسفار ، ولا يتقاضى من الشركة إلا قرشين صاغ في اليوم مع أنه يربح في الغيط من ه إلى ٣ قروش ، كما أنه يظل غائباً عن أهله قرا بة ٥٦ يوماً .

وإنه لمن السهل بعد هذا الشرح معرفة عواطف الأهالى وإحساساتهم شخو فرنسا والشركة ... لقد عمر الضيق والاستياء جميع السكان والموظفين الذين بملكون أراضى لا تجد اليد العاملة . وهم يقدرون فى حسابهم أن مصر

تخسر سنوياً ، نتيجة لقصور الإنتاج المترتب على نقص اليد العاملة المسخرة في القناة ، ما لا يقل عن ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ فرنك . إنهم يعلمون ذلك ويصرحون به في أحاديثهم (١) . .

وقد بعث نوبار ، فى ديسمبر ( ١٨٦٣ ) بمذكرة أخرى أعاد فيها معظم حججه وبياناته السابقة ، وأشار إلى مسألة الأراضى فقال : . إن هذه المسألة هى التي تعوف الباب العالى عن الموافقة على الامتياز ، وأكد . أن تمسك الشركة بها يخنى أغراضاً لا يباح بها سيها وأن هذه الأراضى ، بسبب طبيعتها الصحراوية وقلة الأيدى العاملة ، غير مجدية من الناحية الزراعية ، وقد لا تنتج إلا بعد أمد طويل ونفقات باهظة ، وضرب مثلا لذلك جهود إبراهيم باشا فى القبة ، ضاحية القاهرة ، حيث أراد أن ينتزع بقعة مختارة من الصحراء فى القبة ، ضاحية القاهرة ، حيث أراد أن ينتزع بقعة مختارة من الصحراء ويستشرها ، فأنفق الملايين بغير طائل فى استصلاحها واستثمارها ، . ثم تسامل « ولعمرى أين تجد الشركة الأيدى العاملة لفلاحة الأرض المقتطعة من الصحراء ؟ يوجد فى مصر مليون و نصف مليون هكتار ( . . . . ٧٥ ولكنها أرضون بالقرب من النيل ، تتخالها النرع ، وكلها جيدة التربة ، ولكنها أرضون بعدب لا تزال تنتظر الأيدى العاملة لتحيا . وهاكم ، يا سيدى الدوق مثل آخر باسعة ، فى ضواحى الاسكندرية وفى دلتا النيل ، فلم يصل قط ثمن البيع واسعة ، فى ضواحى الاسكندرية وفى دلتا النيل ، فلم يصل قط ثمن البيع واسعة ، فى ضواحى الاسكندرية وفى دلتا النيل ، فلم يصل قط ثمن البيع واسعة ، فى ضواحى الاسكندرية وفى دلتا النيل ، فلم يصل قط ثمن البيع واسعة ، فى ضواحى الاسكندرية وفى دلتا النيل ، فلم يصل قط ثمن البيع الم ٤٠ فرنكا ( ١٦٠ قرشاً ) الهكتار ( ٢٠٣٨ فدان ) .

« إن من الحير للشركة أن تقبل التعويض المالى المعروض عليها وأن تضيفه إلى نفقات القناة البحرية الني هي هدفها الأساسي(٢) . .

<sup>(</sup>۱) السجلات الفرنسية . وزارة الحارجيسة . رسائل سياسية . مصر . محلد ٣٢ . مذكرة انوبار ملحقة بالبرقية المرسلة .ن الإدارة إلى الاسكندربة رفم ٢٣ ، بتاريخ ٧ نوهر ١٨٦٣ .

<sup>(</sup>۲) السجلات المرنسية . وزارة الحارجية . مراسسلات سياسية . مصر . مجلد ۲۲ . أثرير مرفوع من نوبار إلى الدوق دى مورنى . ملحق بخطاب دلسبس إلى الوزير بتاريخ ٢٨ ديسمبر ١٨٦٣ .

ولكن على الرغم من جهوده الضخمة فى الأوساط الصحفية والقانونية والسياسية لم يلق نوبار إلا عناً وصلفاً ، فما كان من اسماعيل إلا أن هدد بسحب العمال من القناة . وهنا خشى دلسبس مغبة ذلك الإجراء فاستلان وعمل على كسب الوقت حتى يصبح استعمال آلات التطهير والكاسحات الجديدة مألوفاً ، وكانت الشركة فى تلك الآونة أتمت فتح القناة البحرية من البحر الأبيض حتى بحيرة تمساح بعمق واتساع مؤقتين ، كما أنها كانت أتمت حتى السويس ، القناة العذبة (ترعة الاسماعيلية) التي ستساعدها على الانتهاء وشيكا من شق القناة البحرية لغاية البحر الاحمر .

## \* \* \*

فى ٦ يناير سنة ١٨٦٤ رفع مجلس إدارة الشركة إلى الامبراطور عريضة يتوسل فيها إليه أن يتدخل لحل النزاع . وفى نفس اليوم أرسل وزير خارجية فرنسا إلى قنصله العام فى مصر ، تاستو ، البرقية التالية :

د بما أن الإمبراطور يريد حمل شركة قناة السويس على قبول تسوية فقد أبدى رغبته فى أن لا يوقف العمل قبل أول أبريل(١).

يتضح من الوثيقة المتقدمة أنه ليست مصر ، كما ادعى دلسبس فيها بعد ، بل الشركة هي التي طلبت الاحتكام إلى الإمبراطور وأن التهديد بسحب العمال أزعج الشركة والإمبراطور ، مما يدل على أن سياسة الحزم أجدى ، ولحكن الوالى أذعن لمشيئة نابليون ، مجاملة منه ، وفوض إليه أمره . ولا شك أن وقف العمل في منطقة القناة تطبيقاً لسياسة الباب العالى كان من شأنه أن يهيء له وسيلة غليظة للضغط على الشركة سيما وأن نابليون لم يصدر حكمه في النزاع إلا في 7 يولية (١٨٦٤) أي بعد مرور مهلة سنة لم يصدر حكمه في النزاع إلا في 7 يولية (١٨٦٤) أي بعد مرور مهلة سنة كأملة ، لا ستة شهور ، كما حددها الباب العالى .

اجتمعت في ٣ مارس لجنة مؤلفة من ثلاثة شيوخ ، ونائب ، ومستشار

<sup>(</sup>١) مصر مجلد ٣٣ . من الوزير إلى تاستو بتاريح ٦ يناير ١٨٦٤ .

فى مجلس الدولة وتناقشت فى موضوع النياع ثم رفعت إلى الإمبراطور تقريراً كالهلا هو الأساس الذى بنى عليه قصاء ٦ بولية ، وكان الآلمل يداعب اسماعيل ووزيره فى أن يعدل الإمبراطور فى النتائج التى مهد لهما التقرير: أعلن الوالى فى حديث له مع مندوب انجاترا فى مصر ، إن نوبار وصلته من الدوق دى مورنى تأكيدات تفيد أنه أياً كان رأى اللجنة التى كونها الإمبراطور فإن جلالته مصمم على إهمال كل دعوى للشركة متعلقة بالأقنية العذبة إهمالا كلياً دون تحفظ ، ، وعلق على ذلك مندوب انجاترا قائلا: العذبة إهمالا كلياً دون تحفظ ، ، وعلق على ذلك مندوب انجاترا قائلا: وإن الوالى لا يستريب البتة بمقاصد الإمبراطور (١) » .

وقد وثق نوبار ، من ناحيته ، بتأكيدات الدوق دى مورنى فكبت عواطفه ووقع تقرير اللجنة الذى كان الإمبراطور فى حل من قبوله أو تعديله ، مع إبداء بعض التحفظات الشكلية . وكان ذلك التوقيع فى أوائل أبريل .

على أن الوالى ، مع ذلك ، كان يساوره القلق فكتب إلى الإستانة مستنجداً الباب العالى ليشد سفيره فى باريس إزر نوبار فى مطالبته بتعديل صيغة مشروع الاتفاق وعدم التعرض للقناة العذبة ، ولكن الباب العالى أن يرسل تعليمات جديدة إلى سفيره وله العذر بعد ما نصرف الوالى ومبعوثه فى الأمر منذ البداية وحدهما .

وقدكان قضاء نابليون فى ٦ يولية فى حدود القواعد النى رسمها تقرير اللجنة بوحى من دلسبس وشركته . وقد دفعت مصرفيه ثمناً فادحاً لتعويض الشركة ، ثم دفعت بعد ذاك ثمناً أفدح لإصلاح ذلك الحكم و تقويمه .

روی فارمان ، قنصل الولایات المتحدة فی مصر فی کتابه الموسوم (خیانة مصر): . إن مبلغ اله ۸ ملیون فرنك (۳٫۳٦۰٫۰۰۰ جنیه ذهبآ) ،

<sup>(</sup>١) السجلات الانجلبزية . وزارة الخارجيسة ، رقم ٧٨ ، مجلد ١٨٤٩ . كتاب من ممثل انجلنرا فى القاهرة بتاريخ ١٠ مايو ١٨٦٤ .

وهو التعويض الذي قضي به للشركة ، أثار دهشــة علماء القانون في جميع أوربا ، .

وظاهر أن الحكم بهذا التعويض لم يراع ولم يضع موضع الاعتبار إلا وجهة واحدة : هى حاجة الشركة إلى المال ، فقد علم نوبار من ثقة أن لجنة التحكيم كانت تفكر فى الحكم على مصر بدفع مبلغ ١٣٠٠ مليون فرنك ، وهى قيمة تكاليف تنفيذ باقى المشروع ، حسب تقديرات الشركة ، ولكن الإمبراطور رفض . لا تعففاً منه فى اعتقادنا ، ولكن لان التحكيم لم يقض على أسباب النزاع كلها و ترك الباب مفتوحاً للمساومة من جديد .

والعجيب أن نوبار ، وهو الرجل الداهية ، قد جازت عليه الخديعة كا جازت على اسماعيل ، واستناما لوعود الدوق دى مورنى (١) إلى أن قرعتهما القارعة .

## \* \* \*

## ١ ــ والآن ننظر فى مشتملات الحكم وأسبابه القانونية :

<sup>(</sup>۱) نابليون الثالث أبوه لويس بونابرت ملك هولندة وأخو نابليون الأول وأمه الملكة هورننس بوهارنيه . وكانت هذه الأخيرة ، بسبب الخلاف مع زوجها ، خليلة لأمير البحر الهولندى فيرهيويل وغيره من الخلان ... وكان الدوق دى مورنى إبناً غير شرعى للقائد فلاهو والملكة هورتنس ، وبالتالى أخا لنابليون الثالث من أمه . وقد ظل رئيساً للمجلس المشهر بي من سنة ١٨٥٤ إلى ١٨٦٥ وهي السنة التي مات فيها .

، أن مط أن النارك: ، في تلك الآونة قد بلغت المرحلة التي كان بجب منها بيها ، إذا أرادت غنم القناة البحرية للتجارة العالمية في الميعاد ، أن تجد ، أن بدءل. بطريقة فسة منظمة ، على النوسع فى استعمال الآلات الميكانيكية العندية ، وهذا ما حدا بالشركة ، قبل الحدكم ، بل وقبل النسلم بمبدأ إلغاه السيرين، وفي الوقف الذي كان الوالى يعرض عليها فيه تقديم ٢٠٠٠ عامل شهرياً، إلى التعافد فعال مع و المفاولين ، الذين قاموا بننفيذ أعمال هندسية كبيرة ، على التميام بكافة الأعمال . وقد تم العقد الأول ، بتاريخ أول أكتو بر سنة ١٨٦٣ مع مسيوكوفريه ، والثانى بتاريخ ١٠ أكتوبر ١٨٦٣ أيضاً مح ديسو إخوان، والنااث مع وليام إيتون، بتاريخ ١٣ يناير ١٨٦٤، والرابع و الأخير مع شركة لافاليه بتاريخ ٢٦ مارس سنة ١٨٦٤ . وكان إبتون مشهور آ بعمليات الكحث والنطهير بأجهزته الخاصة في نهر كلايد باسكتلندة . وقد أدى إلى الشركة خدمات جليلة بمدها بسفينة بخارية مزودة بآلات لاستخراج الطبن والانقاض وحمل كساحتها . وكان مسيو كوفريه معروفاً. بخبرته في عمليات فحص الأراضي وتقليبها وتفتيت العوائق من صخر وغيره ونقلها ، وقد استعانت الشركة باختراع جديدكان له عظيم الفائدة : آلات كاسحة غير مثبتة على سفينة كالآخرى ، ولكن على عربة تهبط منها وتصعد في حركة دائرة كالقواديس، وهي تستعمل في الأعمال الكبري كحفر القنوات والحنادق واستخراج الحصا والرمال الدفينة لبناء السكك الحديد . وهذه الآلات القوية تتحرك بالبخار وتختلف باختلاف الأمكنة من أراضي طيفية عتلتلة ، وأراضي رماية ، وبقاع صخرية متحجرة . وقد استعملت لأول مرة فى قناة السويس وكان لها دهاليز يبلغ طولها ٧٠ متراً لإلقاء الكساحة من أواسط القناة (البالغ عرضها ١٠٠ منز) بعيداً على الضفة .

كتب فارمن فى كتابه السالف الذكر: , مما لا ريب فيه أنه فى الفترة التى صدر فيها حكم الامبراطور ، كان القسم الأول الذى كان على المصريين أن

بتموه بالوسائل البسيطة التي كانوا يستعملونها في إقامة السدود، قد التهي فعلا أو قارب النهاية .

وكان جزء كبير من مجرى القناة أرضاً غير يابسة : ستون كياو مترا تدبير من البحر الابيض عبر بحيرة المنزلة وبركها ومستنقعاتها فى مياه ضحلة لا يزيد عمقها عن قدمين أو ثلاثة . و بالقرب من السويسكانت تو جد أيضاً برك ومستنقعات ضخمة . و فى بعض الاماكن كانت الطبقة الرملية السطحية لا تكاد متزال حتى يتحلب الماء من الارض ويتسرب بةوة فى الممرات والمجارى المقرقتة التي لم يتم إنشاؤها . ولا شك أن المصريين سباحون مهرة ، ولكن لم يكن فى وسع الاطفال الغطس والصعود بالطين الراسب فى قعر البحر ، وكانت الآلات وحدها كفيلة بإنجاز الدمل .

ولقدكان دلسبس على علم بهذه الحقيقة فاستعدلها . وكانت آلات التطهير الحكم . والكسم قد أوصى بها ، وتم صنعها ، وبدأت عملها فعلا وقت صدور الحكم .

وبما يثبت الدور الرئيسي الذي قامت به الآلات الميكانيكية في إتمام القناة ماكتبه أو لفييه ريت في مؤلفه (تاريخ برزخ السويس): بعد ما تكلم عن قرض المائة مليون فرنك الذي ستعقده الشركة (١٨٦٧ – ١٨٦٨) لعدم كفاية رأس المال، مضافاً إليه التعويض، في مواجهة النفقات، قال: « من أسباب نجاح القرض الرئيسية علم الجمهور بقدرة الشركة على إنجاز مشروعها.

« إن إنتاج ٢ مليون متر مكعب في الشهر يعادل ٢٠ مليون من الامتار المكعبة في أوربا ، أي أن المستخرج يومياً يزيد عن ٨٠٠٠٠ متر مكعب أو ما يوازي شغل ٢٠٠٠٠ عامل . ولكن هذا التقدير القائم على إمكان العمل في الطريق اليبس . هو دون الحقيقة بكثير ، فثم اعتبار له أهميته وهو ضرورة عاربة كل رشح يحدث باللجوء إلى أقوى الوسائل خصوصا عبر بحيرة المنزلة ، وهذا من شأنه زيادة اليد العاملة بنسبة كبيرة .

, وموجز القول أن حفر القناة في اليبس، في أحسن الأحوال، كان

بندالب عنا وجود ١٥٠٠٠٠ عامل بصفة مستديمة في مراكز العمل وقد ماعدت الأدوات الصنخمة الني جلبتها الشركة على تحقيق نفس النتيجة دون استعال أكثر من ١٢ إلى ١٥ ألف رجل وعلى أية حالكان من المستحيل تجنيد نلك الكتل البشرية من العهال وإخضاعهم للنظام والعناية بشئو نهم الدجة والمحاشية وكانت النفقات ستتجاوز كل حد ، بينها الحل الذي اتخذته النركه (الآلات) ، كان على العكس ، سهلا نطبيقه عما جعل في الإمكان حسبة النفقات المنتظرة ، وتحديد تاريخ نهاية العمل في القناة بدقة شبه مطلقة ، .

و مهما كان من الأمر ، فإن ، إعلال الآلات والعمال الآور بيين خوا المصريين ، لا يبرر إطلاقاً إكراه مصر على دفع ٣٨ ملبون فر ال خصوصاً وأن الآلات الحديثة والعمال والفنيين ، كا ببنا ، كان لا بد منهم فى مرعلة التوسيع والتعميق النهائية . والوافح أن الشركة هى التي كان يجب أن تدفع تهو بضاً لمصر عن خسائرها ، فقد ظلت مصر أكثر من أربعة أعوام تسخرعينا من العمال قوامه ٢٠٠٠ رجل يستبدلون بغيرهم فى كل شهر . وكان الممل يحرى فى مناطق وعرة يتخوضون فيها فى الطين والماء بأقدامهم ، الممل يحرى فى مناطق وعرة يتخوضون فيها فى الطين والماء بأقدامهم ، ويحملون الطين السائل الذى ينساب ويتقطر على أجسادهم ، بينها رؤوسهم فى جاحم من الشمس يزيد من حرارتها انعكاسها على رمال الضفتين . إنها السخرة التي كانت تنشر البؤس والجوع والموت بين الجماهير الغفيرة هن الفلاحين والعال .

على أن السركة التي قضى لها بمبلغ ٢٨ مليون فرنك قد رفضت دفع دين قدره ٥٠٠٠٠٠ فرنك كان باقياً عليها من ثمن غذاء و أجور العال ، و انتهكت بذلك اتفاق ٢٠ يولية ، ولهى تبرر تصرفها الدنىء لجأت إلى حيلة سكشوفة وهي مطالبة الحكومة وقت التحكيم بدفع مبلغ تسعة ملايين من الفرنكات (٠٠٠,٠٠٠) نظير فو ائد رؤوس الاموال المستعملة في عملية القناة لمدة سنة ، وهي المدة التي سيمتد فيها أجل هذه العملية . جاء في حكم ٦ يولية : «إن هذا الطلب قد يستساغ قبوله كله لو أن امتداد حقبة العمل تقع تبعته

عن إرادة الوالى ، والظروف القهرية وحدها هي التي جعلت أعمال الهذاة عن إرادة الوالى ، والظروف القهرية وحدها هي التي جعلت أعمال الهذاة نطول مدتها أكثر ، كان مقدراً لها ، وبناء على ذلك فإنه من العدل ، نظراً لطبيعة الحادث نفسه وظروفه ، ونظراً للعلاقات التي لا تزال قائمة بين الوالى والشركة ، أن يتحمل الطرفان مناصفة مبلخ الد . . . . . . ، ، ، ، ه فرنك أنى . . . . . . . . كل نهما ، وهذه المناصفة التي لا تجد في أسباب الحكم نفسها ما يبررها قد أضاعت على الحكومة مبلغ الأربعة هلايين ونصف غير ذاك الباقية في ذمة الشركة ثمن غذاء وأجور للعال التعساء .

٣ ــ بما لاشك فيه أن تنازل الحكومة عن الأراضي اللازمة لشق فنوات وإقامة منشآت على الضفاف وصيانتها كان نتيجة حتمية لالتزام الشركة بالقناة البحرية والقناة العذبة وفروعها . وأن الفصل بين القنوات والآراضي في الحكم مع أنهما مسألة واحدة ، جعل منهما امتيازين مستقلين بتطلب كل منهما تعويضاً ، في حين أن الربط بينهما ، باعتبارهما وحدة ، طرفاها الترام وامتيار ، كان من شأنه أن يحرم الشركة من حق المطالبة بالتعويض .

قض الحكم برد القناة العذبة (ترعة الاسماعيلية) إلى الحكومة ردآ يغل يدها ويرهتها بشروطه الفادحة:

• ١ - يرد جزء القناة الممتد من الوادى إلى التمساح والسويس ، كمارد الجزء الأول ، إلى الحكومة المصرية ، على أن يترك للشركة حق الاستئنار بالا نتفاع به وحدها حتى إتمام القناة البحرية و فتحها للملاحة و بناء على ذلك لا يجوز لاحد إيجاد مأخذ للماء فيه دون إذن من الشركة .

و ٧ - تعهد الحكومة المصرية إلى الشركة بإتمام القناة من الوادى إلى السويس، وتدفع لهما مبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ فرنك ( ٧,٥٠٠,٠٠٠ نظير الآشغال التي قامت بها والنفقات العامة وفوائدها و ٢,٥٠٠,٠٠٠ نظير الآشغال التي ستقوم بها).

, ٣ \_ تعوض الحكومة المصرية كذلك الشركة عن مصاريف الصيانة بدفع اشتراك سنوى لها قدره ، ٠٠٠ قرنك ، وذلك طول مدة امتياز القناة البحرية .

« ٤ – تدفع الحكومة المصرية أيضاً للشركة مبلغ ٣٠٠٠ ، و نك نظير رسوم الملاحة وعوائد أخرى حرمت منها الشركة .

د ه ـ تأخذ الشركة من ماء القناة ٧٠,٠٠٠ متر مكعب يومياً ، لتغذية السكان القاطنين في منطقة القنوات ، ورى الحدائق وتشغيل الآلات الج

ر ٦ - لن يكون للشركة ، فى القناة العذبة ، بعد الفراغ نهائياً من القناة البحرية ، إلا حق الانتفاع الذى يمارسه المصريون ، أى أنها يبطل حقها فى أخذ الرسوم على مآخذ الماء ، والملاحة ، والإرشاد ، وجر السفن ومكثها ، على أن تعوض عنها بمبلغ . . . . . . . . . . . . . . والسيانة على حساب الحكومة المصرية التى لا يجوز لها فى نفس الوقت فرض أى رسم للملاحة على السفن والقوارب . .

إن الأصل فى إنشاء القناة العذبة ، خصوصاً فى المنطقة النى تمتد من الوادى إلى بحيرة تمساح هو تموين المنطقة بالماء العذب لتيسير أعمال القناة فى جوف الصحراء وما إليها من منشآت ومبان ومرافق. ولكن شركة قناة السويس أصبحت فى الواقع (شركة قناة السويس، والقناة العذبة ، والأراضى) إذ جعلت من القنوات والأراضى مشروعين استغلاليين مستقلين عن مشروع القناة البحرية الكبرى أو فى مستواه وخلطت من ناحية بين النزامها وامتيازاتها ومن ناحية أخرى بين الامتياز الأماسى والامتيازات الملحقة التى من حق الواهب أن يستردها خصوصاً إذا أساءت الشركة استغلالها دون أى اعتبار لحقوق السيادة الإقليمية ومصالح البلاد.

والواقع أن روح النصب والاحتيال والتعسف، روح دلسبس، كانت ماثلة فى كل فقرة من فقرات ذلك الحسكم من أوله إلى آخره فى مسألة العال ،

و في مسألة القناة العذبة ، و في مسألة الأراضي أيضاً .

س - قضى الحسكم بأن يتم استرداد الأراضى بنفس الأسلوب فإن الشركة ردت إلى مصر مبدئياً جميع الأراضى التى كانت النزعة الحلوة بفرعيها إلى السويس وبور سعيد تستطيع ريها والتى كانت الشركة تعتبر نفسها مالسكة لها ، وهى تقدر بحوالى ٠٠٠, ٣٠ هكتار (١٠٠٠,١٠٠ فدان) . ولكنها احتفظت بحق استبقاء طول مدة الامتياز ٢٦٤,١٠ هكتار حول القناة البحرية و ٠٠٠, ٩٠٠, ٩٠ حول النزعة الحاوة . وكان على مصر أن تدفع نظير استرداد الأراضى المذكورة آنفاً مبلغ ٠٠٠, ٠٠٠, ٩٠ فرنك (١,٢٠٠,٠٠٠ جنيه ذهباً) كتعويض عما كانت ستحصل عليه الشركة من ارتفاع قيمة هذه الأراضى مستقبلا . . أى أن التقدير قام على أساس قيمة افتراضية بحت لأراض كانت منحة بحت .

وقد علق على ذلك نوبار باشا فى مذكراته المحفوظة لدى الاسرة فى باريس والتى لم تنشر، قال:

, لقد مثل دلسبس للجمهور هذا الامتياز (الأراضي) كمصدر ثروة للساهمين، مع أنه لا يجهل أن جميع المنطقة الواقعة بين بحيرة النمساح وبور سعيد كانت رمالا تحولت إلى أراضي مشبعة بالنترات وأزوت البوتاس، وليس لها مصرف إطلاقاً في انجاه بحيرة المنزلة. والجزء الوحيد الذي كان من الممكن استثاره هو الجزء المعتد بين وادى الطميلات والاسماعيلية ( بحيرة النمساح) والسويس، ومساحته ٥٠٠٠ هكتار ( ١٩٠٠٠ فدان). أما فيما يتعلق بالقيمة التي ستكون لهذه الأراضي فيها بعد، فيكني أن نقول أن لجنة مؤلفة من وكلاء الدائنين (الأوربيين) اجتمعت حوالي سنة ١٨٧٨، إبان الأزمة المالية الجائحة، لتقدير قيمة الأراضي التي تملكها الحكومة المصرية (الأملاك العامة)، وقامت فعلا بمسح جميع الأراضي التي قد تكون لها قيمة في المستقبل القريب أو البعيد، وكانت النتيجة أن الأراضي، التي هي موضوع في المستقبل القريب أو البعيد، وكانت النتيجة أن الأراضي، التي هي موضوع

التحويض في سنام ٢ بوليا ، اعتبرتها اللبنة عديمة القيمة ، و أهملت تتبيدها في دفاتر المساحة .

وفى سنة ١٨٨٤ كنت فى الحدمة فاردت استخلاص أية فائدة من الك الأراضى وعرضتها على من يريد أخذها معفاة من الضريبة لمدة عشر سنوات فلم يطلب إلا نصفها نقريباً ، و بن النصف الآخر من مجموع المساحة وقدره مكتار.

وعلى أما الأراضى الواقعة بين الاسماعيلية و بور معبد فكانت رمالا ، وكان يجب شق قناة فيها ، واستصلاحها ، وتركيب مصارف فى جوهها لإزالة الرطوبة . . مما يتطلب وقتاً ونفقات جسيمة . و بعد ذلك كله كانت لا تصلح لا لا لزراعة الشعير كالأراضى التي يزرعها البدو شتاه على حدود صحراء البحير وعلى أية حال كان بدو الصحراء وحدهم فى استطاعتهم الانتفاع بها اسد حاجتهم القليلة . وكانت الشركة ستجد بلا شك فى أو لئك البدو عملاء لها . . ومن هذه الوجهة كان لهذه الارض شأنها » .

والعجيب أن مصر دفعت في هذه الارض القيمة التي كانت ستق ول إليها في المستقبل البعيد ، مع أن الشركة في سبيل الحصول على هذه القيمة كانت ستضطر إلى دفع وبالغ باهظة في الإنفاق على الارض وقد أستمل ، هذه المبالغ عند تقدير النعويض . كتب عالى باشا من الإستانة ، إلى سفير تركيا في باريس ، بتاريخ ٢١/٩/٢٦ يقول : « . والكن ألا ببدو جلياً أن هناك غلطة في الحساب حين يتبين لنا أن والى مصر (لا النه كة) هم الذي سيتولى ذلك الإيفاق ، .

روى إدوارد ديسى أن الشركة ، بعد مضى بضع سنوات احتاجت إلى قطعة من هذه الأرض ، الني دفعت فيها مصر ذلك الثمن الفاحش بمدل قطعة من هذه الأرض ، الني دفعت فيها مصر ذلك الثمن الفاحش بمدل بدر جنيها للفدان ، وذلك لبناء أرصفة على ضفاف القناة ، كما طلبت إلى

الحساقية لها، فعرضت الحكومة وقتئذ على الشركة أن تبيعها بالثمن الذى الصاقبة لها، فعرضت الحكومة وقتئذ على الشركة أن تبيعها بالثمن الذى افتته بمقتضى حكم الإمبراطور، ولكن الشركة اعتبرت هذا العرض أمراً المتجة بأن الأرض فى ذاتها لست لها أدنى قيمة، ولم تقبل أن تدفع إلا حزماً ضئيلا من الثمن الذى كانت حددته بنفسها عند تقدير الأراضى التى الخلت عنها (١) .

ومن متناقضات الشركة البينات أنها حرمت الوالى من حق التصرف فى مياه القناة ، مع أن هذه المياه يتوقف عليها إخصاب الأراضي التي استردتها أو اشترتها الحكومة على أساس القيمة التي كانت ستحصل عليها بالرى ا

وقد استمرت الشركة فى الاحتفاظ بتفتبش الوادى ، وهو أهم منطقة زراعية وعسكرية ،كما احتفظت بأرضين واسعة على ضفاف القناة البحرية تنجاور مساحتها الحد الضرورى لصيانتها . . و لا شك أن فكرة المضاربة كانت مسيطرة على دلسبس من هذه الناحية رغماً مما نص عليه حكم يولية من : . أن الشركة لا يجوز لها أن تدعى لنفسها ، لغرض المضاربة ، الحق فى الحصول على أية رقعة من الارض لزراعتها أو لإقامة مبان عليها أو للبيع بعد ازدياد السكان ، .

\* \* \*

بالتزامانكم بهذا المبلغ بل وبمبلغ أكبر . اتركوا لى صيانة فناتكم لأتولاها بنفسى يًا أتولى صيانة قنوات مصر الآخرى .

و ثمة اعتراض آخر على أحكامكم: لماذا تحتفظون ببعض الأراضى ؟ إنها بمقتضى الحبكم ليست ملكا لـكم، ولن تستطيعوا بيعها أو تأجيرها. وفي وسعى معاسر تكم بألف وسيلة كلما أقمتم أية بنية أو زرعتم أى زرع.

ردوا إلى هذه ال ٢٠٠٠ هكتار (٢٠٠٠ فدان) التي ستصبح في يدكم رأس مال ميت . إن حاجتكم ليست كبيرة إليها إلا فيها يختص بالمدائن الني ستبعث القناة البحرية على خلقها أو نموها . إنى لأنعهد بإعطاء حجج الماكية بالمجان إلى كل من بطلبها من قبلكم وذلك بشرط واحد: أن يبني في أحل معين ، في ظرف سنة مثلال . .

والواقع أن تصرفات دلسس تنم ع خطة واسعة مبنة منذ البداية ترمى إلى استلاب أموال مصر والاعتداء على سيادتها بكل وسيلة ، معتمداً فى ذلك على معونة صاحب الجلالة الإمبراطور من ناحية ، وعلى غريزة الخوف عند الشرقيين من ناحية أخرى . ألم بكن شعاره المثل النزكى القائل : . إن أوقية من الحنوف أفضل من قنطار ، ودة ، . وكانت ضرباته تنم عن الجرأة والتدبير . فكما أنه ، توقع ، إلغاء السخرة فى حكم ٦ يولية وأوصى مقدماً على الآلات فكما أنه ، توقع ، إلغاء السخرة فى حكم ٦ يولية وأوصى مقدماً على الآلات الحديثة الجبارة لتوسيع و تعميق قناته . توقع أيضاً الاحتفاظ بجزء كبير من الأراضى لتنفيذ أهدافه الاستعارية . و دليل ذلك أنه قبل صدور الحكم و دون أي انتظار ، وصل الأمير عبد القادر الجزائرى بغتة إلى القاهرة ، فى ٦ بونية أي انتظار ، وسرعان ما اجتمع مجلس إدارة الشركة وقور ، فى ١٦ بونية ، الموافقة على قرار دلسبس . الذى يقضى بوضع قطعة من أرض البرزح تعت

<sup>(</sup>۱) السجلات العرسية ، مراسلات سياسة ، مصر . تخلد ۴ الاسكدر , به به بود. ۱۸۶۷ .

نصرف الأمير , مع الاحتفاظ بموافقة الإمبراطور ، كأنما كان الإمبراطور هو الحاكم الشرعى للبلاد . وكانت مساحة هذه الأرض فى حدود الألف هكتار ( ٢٤٠٠ فدان ) حيث يقيم الأمير شتاء ، وبقية العام فى دمشق .

فطنت الحكومة المصرية إلى خطر إقامة الأمير فى مصر وما تحوك الشركة حولها من دسائس فأمرته بمغادرة البلاد . ولكن فى ٢٦ يناير سنة ١٨٦٥ عاد عبد القادر بغتة إلى الاسكندرية بناء على دعوة من دلسبس بكتاب بالعربية جاء فيه :

. لقد وصلتني رسالتك التي تسألي فيها عما تم بشأن أملاكك في بير أبو بلح. وقد تأخرت في الرد لاني كنت مشغولا بمحاربة أعداء الشركة (!)

والآن وقد تحسن الموقف، بفضل الله، أستطيع أن أكتب إليك أنى حين أبلغت الإمبراطور والإمبراطورة أن احتفاظ الشركة ببير أبو بلح بمقتضى الحكم يخولنى حق تنفيذ الموثق الذى يجعلك مالكا لها أظهر الإمبراطور والإمبراطورة شديد ارتياحهما لهذه الهدية المقدمة لشخصك. ولقد تصالحت مع الوالى ولم يبق بينى وبينه إلا مسائل عديمة الأهمية، وأملى كبير فى إقناعه بما يترتب على وجود شخصية مثلكم من مزايا للبلاد وللدين. ومن ناحيتى أنا فليس لى إلاكلمة الشرف، فاحضر فى أقرب فرصة ...

واعلم أنه إذا كانت أرض بير أبو بلح تبدو صغيرة فإنى مستعد لأن أضيف إليها من الأراضى المجاورة الباقية للشركة ما يطيب لك، وإذا وجدت بعد ذلك أن الأرض لا تكفيك، فإنى لا أيأس، مع الزمن، من تكبيرها على حساب الأراضى التابعة لسمو الوالى(١)، .

بادر شريف باشا ، وزير الخارجية ، بإرسال كتاب إلى وكيل شركة قناة

<sup>(</sup>۱) السجلات الفرىسيه ، وزارة الحارجية ، مراسلات سياسية ، مصر . مجلد ٢٥ -من قنصل فرسا إلى الوزير . الاسكندرية في أول فبراير ١٨٦٥

السوبس بتاريخ ٢٩ يناير سنة ١٨٦٥ ، يقول فيه : « هل يمكن أن تجهل الشركة أسها لا تملك ، بمقتضى حكم الإمبراطور ، أن تتصرف في الارض بالتنازل عنها للغير ، فكيف توجه مثل هده الدعوة إلى الامير بعد أن أبدى سمو الوالى على إقامته في ،صر اعتراضات شديدة اعترف الإمبراطور بوجاهتها(١) . .

كان دلسبس يطمع فى توطبن الامير عبد القادر ، الذى يخضع لحماية فرنسا مع خمسين أسرة موالية له ، و تكوين نواة يلتف حولها بدو مصر والشام . ولكن الحكومة أحبطت هذا المشروع الاستعمارى الذى كانت الشركة تعمل على تنفيذه فى أراضيها منذ سعيد .

وقد زادت تصرفات نابليون والشركة والدوق دى مورنى من مرارة الشعور ضد فرنسا . روى هنرى بلور سفير إنجلترا فى الاستانة ، فى كتاب له من الفاهرة : . إن المقابلة الأولى التى تمت بين الوالى وقنصل فرنسا الجديد أو ترى كانت رسمية ، ولكن حديثاً جرى بينهما فى الثانية صرح الوالى فيه : . وكومتك تهمنى بالتردد وعدم الميل إلى فرنسا ، وهذا غير صحيح . ولكننى لا أستطيع أن أهب لكم دمى وبلادى . . . . قال بَلُور : ، وهنا أخرج اسماعيل ، بطريقة غير مستساغة فى نظرى ، كتاباً أو كتابين من الدوق أخرج اسماعيل ، بطريقة غير مستساغة فى نظرى ، كتاباً أو كتابين من الدوق دى مورنى وطلب إلى القنصل قراءتهما ، ثم أضاف : ، لقد اطلعت بنفسى على هذه الرسائل وهى غاية فى الدقة و الاتزان ، وكانها إنحاء باللائمة على الشركة العسوف و ابتزازها أموال مصر . وكان فيها تابيح صريح إلى مشاركة العسوف و ابتزازها أموال مصر . وكان فيها تابيح صريح إلى مشاركة الامبراطور للدوق فى آرائه . . لقد صعق القنصل من قراءتها . .

واستطرد الوالى: • إن الامبراطور وحده قادر على إعادة النظر في

<sup>(</sup>۱) السجلات العرلسية . مجلد ۳۰ نبذة من كتاب شر مد باشا إلى وكيل شرَد السويس بارخ ۲۹ بناير ۱۸۶۵ .

حكمه وتفسيره أو تحويره بما يترامي له(١) . .

كان الوالى لا يفتأ يشكر من سوء معاملة الفرنسيين له والعمل على إذلاله ، وكان يقول: « إن الشركة تهدد بالاستيلاء على سلطانه وأنها تنظر إلى مصركانها بلد محتل(٢) » .

\* \* \*

لم يكن للوالى من بد ، إزاء موقف فرنسا ، من الالتجاء إلى تركيا لمساعدته على إنقاص مساحة الأراضى إلى الحد الأدنى الضرورى لاستغلال القناة البحرية . وكان عثمان باشا نورى ، الذى أوفده الباب العالى إلى مصر لدراسة المسألة في موطنها ، يرى ، فى تقرير له إلى رئيس الوزراء ، بتاريخ لا رئيس الوزراء ، بتاريخ مكتار أو ١٨٦٥ أن مجموع الأراضى لا يجوز أن يتجاوز ١٧٨٤ مكتار أو ٢٥٥ ، فدان : ، وسيجد سموكم بين هذا الرقم ( ١٧٨٤ هكتار ) ورقم ١٧٨٤ هكتار ) الذى ورد فى الحكم فرقاً كبيراً جداً والأسر كذلك فيما يتعلق بالنرعة الحلوة التي خصها الحسكم برقم باهظ : ٩٠٠ هكتار ( ٢٠٠٠ فدان ) مع أنها لا نعتاج إلا إلى ٢٥ هكتار ( ١٥٠٠ فدان ) مع أنها لا نعتاج إلا إلى ٢٥ هكتار ( ١٥٠٠ فدان ) .

ولا ريب أن صخامة رقم الأراضى التى استبقتها الشركة ، كان يثير الشكوك فى نيات فرنسا . ولم تنجح جميع الإيضاحات التى قدمها ممئلو فرنسا فى تبديدها . حدث أن سأل عالى باشا السفير الفرنسى فى الإستانة موستييه ، فى مايو سنة ١٨٦٥ : • إذا ثبت أن الأراضى المحتفظ بها (الـ ٢٦٤ ، ١ هكتار) تزيد عن حاجة القناة ، فماذا تنوى الشركة عمله فى الجزء الذى يزيد عن هذه الحاجة ؟ ، وكان الجواب : • إن ضرورة الاحتفاظ بمنطقة واسعة ممتدة على

<sup>(</sup>١) السجلات الانجليزية . وزارة الحارجية ، ردم ٧٨ مجلد ١٨٩٦ . من هنرى بلور إلى الوزير . القاهرة في ٢٥ أبريل ١٨٦٥ .

<sup>(</sup>٢) السجلات الفرنسية . مجلد ٣٧ ، القاهرة في ١٨ أكتوبر ١٨٦٥ .

جانبي القناة أمر لا بدمنه ، لا لزرعها بالغاب فحسب ، بل والحياولة دون وجود منشآت أجنبية بالقرب من القناة قد تضر بصيانتها أو تعوف عن الستغلالها .

من المصلحة استعاله لإقامة بناء أو إيجاد مؤسسة استغلالية أجتبية كانت من المصلحة استعاله لإقامة بناء أو إيجاد مؤسسة استغلالية أجتبية كانت الشركة مستعدة ، في هذه الحالة ، أن تسمح للوالى أن يتصرف فيه للغير بمقتضى امتياز يمنحه بشرط أن تبق الشركة صاحبة الرأى في تقدير الظروف ، وأن تحتفظ بحريتها الكاملة في القبول أو الرفض (۱) . .

والواقع أن الأراضى المحيطة بالموانى كبور سميد والسويس و الاسماعيلبه وغيرها ، كانت لها أهمية خاصة لا من الناحية المالية فحسب بسبب از دباد قيمتها أضعافاً فيها بعد بل ومن الناحية العسكرية أيضاً بسبب قربها من نغور البلاد ومراقتها . وقد أشار إلى ذلك السفير بلور فى إحدى رسائله : لقد استولت الشركة لنفسها فى هذه البقعة ( بور سعيد ) على ٤٠٠ هكتار من الأراضى (٥٠ ه فدان ) وتمتد مبانيها الحالية على رقعة ضخمة من الأرض المحيطة بالقناة . وإذا حصرت الشركة الد ٤٠٠ هكتار كلها فى الميناء وفى مدخل القناة ، صار هذا المدخل فى قبضة الشركة الفرنسية . ومن السهل تحويل المخازن والمبانى الأخرى إلى حصون ، ومن رأى وزير خارجة فه ندا أن كلا الباب العالى والحكومة المصرية لا حق له فى إقامة أى عصن ف بورسعيد . وهذا ما جعل للنزاع القائم حول الأراضى أهمية مناسي ومكن الاستظهار بنفس الحجج فما يتسلق بميناء السو بس (٢) ه .

وقد أبت الحكومة الفرنسية بالطبع إعادة النظر في الحدَر أو روز بن بنوده بحجة أن التعرض للحكم ينطوى على معنى الانتقاص من ه بند الدرر المار ر

<sup>(</sup>١) السجلاب الانجابزية . وزارة الحارجيه ، رقم ٧٨ ، ١٠ ١٠١

واحترامه. وكل ما فعلته لمجرد المجاملة هو تكوين لجنة مختلطة لتعيين حدود الاراض مع الاحتفاظ بمساحتها.

استنفد الوالى كل حيلة ووسيلة وحاق به اليأس، فعقد مع الشركة بتاريخ . ٣ يناير سنة ١٨٦٦، وبشرط موافقة السلطان، اتفاقاً معدلا لحكم ٦ يوليه ولكن فى نصه لا فى روحه . وقد كلف هذا الاتفاق كغيره مصر ثمناً غالياً .

كان الحكم قد احتفظ للشركة ب. . . . ، ه هكتار من الأراضي حول القناة العذبة ، وبـ ١٠٣٤ هكتار على ضفاف القناة البحرية .

وقد تنازلت الشركة ، بمقتضى الاتفاق الجديد ، عن القناة العذبة وعن الأراضى التابعة لها ، وقبلت العودة إلى حظيرة القانون العام . أما فيها يتعلق بالقناة البحرية فها برحت تحتفظ بالـ ١٠٢٦٤ هكتار ، ولكنها أعترفت للحكومة المصربة بالحق في احتلال أي موقع أو نقطة عسكرية تراها ضرورية للدفاع عن البلاد ، وشغل أية بقعة خالية تراها صالحة لإحدى إداراتها من بريد وجمارك وثبكن . . الخ .

وفى مقابل الاعتراف بهذه الحقوق المقررة فى الواقع فى فرمان امتياز سنة ١٨٥٤ ، كان على والى مصر:

، ٢ ــ أن يقبل فى نفس الوقت انتقاصاً كبيراً فى الآجال المقررة لدفع التعويض المقتضى به ، .

وقد ألتى قنصل فرنسا فى مصر ضوء أكاشفا على هذا الإنفاق فى تمابق له بعث به إلى حكومته ، بتاريخ أول فبراير سنة ١٨٦٦ ، قال ، إن هذا الإنفاق بجد للطرفين . فقد أكدت الحيكومة المصرية حقرف السيادة على طول القناة البحرية . كما أنها وضعت يدها على القناة العذبة كلها و على جميح الأراضي الزراعية . وأخيراً عاد تفتش الوادى ، الذى كانت فرنسا تهذ بإنشاء مستعمرة فيه ، إلى الحكومة المصرية وسلطان قانون البلاد . . .

وبعد أن سرد القنصل المزايا التي استفادتها الحكومة من الإتفاق ذكر المزايا التي حصلت عليها الشركة ، قال: «كان دلسدس حكيها في التخلي من مزايا غير مضمونة ، بعبدة التحقيق ، للحصول على مزايا حقيقية باجزة في الحال فإنه بتخفيض آجال دفع اله ٥٠ مليون من ١٤ سنة إلى ٣ يربح من ١٠ إلى ١٨ مليون ، وأهم من ذلك ، يضع نفسه في مركز يسمح له بمواجهة الارتباطات العديدة مع المةاولين وغيرهم ، وجملة القول أصبئ تحت يا دلسبس الآن مبلغ ١٥٠ مليون فرنك يضمن له سير العمل لغاية سنة ١٨٠٩. وإذا لم تتم القناة في ذلك الوقت فإنها تكون قد قاربت النهاية وأصبح من السهل سد حاجتها من المال الذي تحتاج إليه (١) » .

لاشك أن تفاؤل القنصل كان يستند إلى تقديرات دلسبس وهذه التقديرات لم تسلم من الخطأ فى جميع المراحل منذ إنشاء الشركة . وكانت الشركة جميع المبالغ والقروض المحصلة تستطير بلا حساب . . . وكانت الشركة لاتكاد تخرج من أزمة فى عام حتى تقع فى أخرى فى عام آخر . ولم يكن لدلسبس من حيلة إلا خلق النزاع تلو النزاع مع الحكومة المصر بة لا بتزاز أموالها .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) السجلات الفرنسية . مصر ، تجلد ٣٨ . الفاهرة في أول فراير ١٨٦٦ .

كان دلسبس يعلم أن خزانة مصر خاوية ، كاكانت في عهد سعيد ، ولكن كان لا بدله من الحصول على المال بأى ثمن ، وذلك بتشجيع الوالى على الاقتراض، كما حدث في عهد سلفه ، وقد بلغت الجرأة بدلسبس أنه ذهب إلى باريس سنة ١٨٦٦ وتعاقد مع بعض الرأسماليين على صفقة مالية تسمح بدفع دين الحكومة للشركة حتى شهر فبراير سنة ١٨٦٧ ، وكان التعاقد باسم الحكومة المصرية ودون علمها ، كما فعل من قبل فى اكتتاب سعيد . وكانت شروط القرض جد مجحفة . كتب قنصل فرنسا يقول : «كان هناك سوم تفاهم! ترتب عليه أن تم عقد ذلك القرض، دون علم الوالى وموافقته طبقاً القواعد المرعية .. وقدكنت أخشى العواقب ، ولكن بفضل روح دلسبس الطيبة ، لم يكن لهذا الحادث ، الذي أثار الوالى ، نتيجة . وقد قبل الرئيس ، مراعاة لشعور الوالى ، أن يتحمل نصيباً من الفوائد المقررة ، وتمت الموافقة نهائياً على قرض الـ ١٧ مليوناً من الفرنكات بفائدة قدرها ١١١٪ على أن يتم السداد بعد سنة ، وستدفع الحكومة ، بخلاف هذا المبلغ ، شهرياً للشركة ... ، ، ، ، و فرنك لاستكمال الاقساط المستحقة من الآن لغاية شهر فبراير ولأن كانت الشركة ستخسر من جراء ذلك مبلغاً يقدر بحوالى نصف مليون فرنك. إلا أن العملية في مجموعها كانت مجدية لأنها مكنت الشركة من الحصول على مبلغ كبير ناجزكانت فى أشد الحاجة إليه(١) . .

ولكن حاجات دلسبس لاتنقضى . روى قنصل انجلترا في ٩ يناير سنة ٢٧ ما يأتى : , أمس فى أثناء حديث مع الوالى علمت أن دلسبس ( الذى عاد أخيراً ) اقترح على سموه إعادة تمليكه جميع الاراضى والمبانى التابعة للشركة مقابل تنازله لها عن جميع أسهم القناة التى فى حيازته (٢) . .

<sup>(</sup>١) السجلات الفرنسية. مجلد ٣٨. الاسكندرية في ٩ نوفبر ١٨٦٦.

<sup>(</sup>٢) السجلات الانجليزية . مجلد ٢٠١٤ . القاهرة في ٩ يناير ١٨٦٧ .

وقد رفض الوالى هذا الاقتراح الذى نبت فى رأس ذلك الدجال ولكن هذا الآخير لن يزدجر خصوصاً وأن ضائقة مالية جديدة غشيت الشركة ، وكان يلزمها ، بناء على تقدير دلسبس ، وهو تقدير دون الحقيقة ، مبلغ ، مليون فرنك ، وكان من العسير عليه الحصول على قرض ، لآن كبار رجال المال والمصارف كانوا واقفين بالطبع على أحوال الشركة المالية وعمليات دلسبس الاحتيالية ، وكان دلسبس ، من ناحية أخرى يخشى ، فى حالة إصدار قرض فى السوق ، أن ينكشف الغطاء عن تصرفاته وعن سير العمل فى القناة ، فإنه على الرغم من استعال الوسائل الميكانيكية على طول البرزخ كان جزء كبير من القناة لا يزال ينتظر النجاز .

كان دلسبس في حيرة لا يعرف كيف يخرج من المازق ، و أخيراً هداه تفكيره إلى الاستعانة بالقنصل لتهديد الوالى وعمل صفقة جديدة معه ، ولكن القنصل أبى أن يجاريه لعلمه أن الحكومة كانت في صنك مالى شديد بسبب الشركة ، وأن الكيل طفح : جاء في رسالة من القنصل إلى حكومته بتاريخ ٧ يناير سنة ١٨٦٧ : وأرفق بهذا مذكرة صغيرة تحصى جميع المبالغ التى دفعت أو ستدفع لشركة السويس . ومنها يتضح عند التصفية العامة للحساب تكون الحكومة قد دفعت ١٨٣٠٠٠٠٠ فرنك إلى هذه الشركة وهذا بلا مراء مبلغ كبير جداً يفسر إلى حد سبب عجز المالية المصرية .

• إن مسيو دلسبس يأمل فى تسوية جديدة مع الوالى تسمح للشركة بالحصول على ال ١٠٠١ مليون فرنك اللازمة لإتمام أعمالها . وإنى وإن كنت سأحاول شد أزره ليلوح لى أنه من الصعب فى الظروف الحالية الحصول من سموه على معونة مفيدة (١٠٠) .

لم يحد دلسبس بدآ ، لإنقاذ الموقف ، من عقد قرض . وقد اجتمعت الجمعية العمومية للساهمين في أول أغسطس سنة ١٨٦٧ ، وقررت فتح

<sup>(</sup>١) السجلات الفرنسية . مجلد ٣٩ . الاسكندرية في ٧ يناير ١٨٦٧ .

اكتتاب عمومى وإصدار ٣٣٣ ٣٣٣ سند للحصول على ١٠٠ مليون فرنك .

ظل الاكتتاب مفتوحا خمسة أيام ، من ٢٦ إلى ٣٠ سبتمبر ، ولكن النتيجة كانت مخيبة للآمال . وقد أعلن دلسبس في جلسة الجمعية العمومية التي انعقدت في السنة التالية ، في ٢ يونية سنة ١٨٦٨ ، إن الاكتتاب الذي جرى في ظروف غير ملائمة ، لم يستوعب إلا ١٠٨,٣٩٣ سنداً من السبم ٣٣٣ المطروحة في السوق (أي حوالي الثلث) ، وأن مجلس الإدارة فكر في الوسائل الكفيلة باستكمال القرض وتقدم فعلا بطلب للحكومة الفرنسية لحصول الشركة على تصريح بطرح سندات ذات أنصبة (يانصبب) وأن مجلس الدولة ، بجلسة ١١ مايو سنة ١٨٦٨ ، وافق على مشروع بقانون عرض على المجلس التشريعي وصدر مرسوم في اليوم التامن والعشرين من عرض على المجلس المواققة على طلب الشركة .

والواقع أن هذه السندات المغرية بأنصبتها كان مقدراً لها الكسادلو أن الحكومة أدت واجبها ، ودرست حال الشركة المالية لتناكد من سلامتها ، وتحوط القرض بالضهانات الكافية قبل إصداره ، كما حدث فيها بعد فى قرض شركة بنها التي كمان يرأسها دلسبس نفسه . ولكن بدلا من ذلك لم تقدر الحكومة مسؤوليتها وخرقت العرف ، وقام خطباؤها فى المجلس التشريعي وبحلس الشيوخ بالدعاية لدلسبس ومشاريعه الكبرى فى السويس . وقد وزعت الخطب بالملايين بين جماهير الشعب الساذجة فغطى الاكتتاب ونجح القرض (۱) ، .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) تتلخص قضية بنما فيما يأتى: في جلسة ۹ فبرابر سنة ۱۸۹۳ أصدرت محكمة استشاف باريس مجتمعة في هيئة و محكمة جنايات ، حكمها على فردينان دلسبس وابنه شارل دلسبس بالسجن ه سنوات وغرامة قدرها ۰ ۰ ۳۰ فرنك لارتكابهما جريمة النصب والشروع في النصب وقد أدين شارل دلسبس ومديرو شركة بنما ، في قضية أخرى ، بجريمة الرشوة إذ ثبت أن نواباً وشيوخاً (يقال إن عددهم كان حوالي ۱۰۰) ؛ بينهم رؤسا، وزارة ووزراء =

كان دلسبس يعلم أن المسائة مليون التي حصل عليها ، بمساعدة حكومة الامبراطور ، غير كافية لتغطية النفقات الحقيقية التي لا يعرف أحد كنهها ومداها . فلم يبق أمامه إلا أن يعاود حملاته على الحكومة المصرية ، منذ عودته إلى البرزح في أغسطس سنة ١٨٦٨ . وظاهر أن هذه الحملات لم تكن مرتجلة ، وأن دلسبس قد درس خطوطها الاساسية بعناية منذ مايو سنة ١٨٦٦ واستعد لها ، وتفصيل ذلك أن المادة ١٣ من فرمان امتياز سنة ١٨٥٦ تنص على ما يأتى : و تعنى الشركة من جميع الرسوم الجركية ورسوم الدخول وغيرها على الآلات والمواد التي تستوردها الشركة من الحارج لسد حاجاتها الخاصة في فترة الإنشاء أو الاستغلال ، .

ولكن دلسبس سولت له نفسه أن يخلق من مسألة الإعفاء الجمركي الذي هو منحة خاصة للشركة. مشكلة كبرى تضطر الحكومة إلى تسويتها بالثمن. فأعلن، وكان ذلك في مايو سنة ١٨٦٦، حق جميع سكان المدائن والمواني الواقعة في منطقة البرزخ في التمتع بهذا الإعفاء. وأيد ادعاءه بمذكرة مطبوعة ومؤرخة الإسماعيلية في ١٦ مايو جاء فيها: « قديماً كانت الشركة هي التي تتولى بنفسها جلب كل ما هو ضروري لاستهلاك العمال. واليوم وقد توافد

<sup>=</sup>سابقون وكليمنسو نفسه ، تفاضوابطريق مباشر أو غير مباشر مبالع بالآلاف و لايين (وقد ضبطت أصول الشيكات وأرقامها) ، وذلك بمناسبة سبى الشركة لحمل البرلمان والحكومة على منحها حق إصدار السلفه ذات الأنصبة . وقد وافقت الحكومة فى النهاية رغماً من التقارير السيئة التي قدمها مندوب الحكومة عن حالة الشركة وتصرفاتها على طرح سندات السلفة في يونيه ١٨٨٨ .

وقد اتهم دلسيس وابنه بتبديد مال الغير والتبذير والتغرير بجمهور المكتبين بإعطاء بيانات وتقديرات وأرقام مضللة ، كاحدث عند إصدار فرص نونيه السالف الذكر وحصوله من هذا القرض على اكتتاب ٨٤٩٠٠٠ سند من مجموع السندات المطروحة وفدره من هذا القرض على اكتتاب وإسطة شركته ، بطريق التدليس ، على أموال الغير كلها أو جزء منها .

وقد كشفت هذه الفضية عن حالة الرشوه والفساد التي كانت سائدة في الجمهورية الثانية .

للاتجار في البرزخ أفراد من كافة الآم وتوطنوه بفكرة التمتع بالإعفاء الذي يشمل منطقة العال أصبح من حقهم مشاركة العال في امتيازهم لأن فرض الضرائب عليهم معناه أن العال المستهلكين هم الذين سيدفعونها ، .

وقد فشلت ، فى تلك الآونة ، محاولة دلسبس الأولى لحرمان مصر من دخل جماركها ولكنه كان مصمها على تجديدها . و بينا ذلك ، فى ٣٠ يولية سنة ١٨٦٦ ، تم بين الحكومة والشركة الإتفاق العام الذى صدق عليه الباب العالى والذى احتفظت المادة ٢ منه للحكومة ، بحق شغل أى مكان خال يصلح لها بواسطة مكاتبها ( بريد ، جمرك ، ثكن الح ) » .

ولكن دلسبس لم يكن ليعوقه عن بلوغ أغراضه قانون أو نص صريح كنص المادة ٢ من اتفاق ٣٠ يولية سنة ١٨٦٦، وهما المادتان المشار إليهما آنفاً ، وما كان ليعجز عن أى تأويل مضلل تتسع له حيلته . وقد أصدر إلى وكيله ، فعل السيد المطلق ، بتاريخ مضلل تتسع له حيلته . التعليمات الآتية بخصوص تطبيق الإتفاقات الجمركية : مكل ما يمر أو يستهلك في البرزخ يعني من كل رسم بما أن الشركة تلتزم بدفع من كل رسم بما أن الشركة تلتزم بدفع من من طول مدة الامتياز » .

ولكن انشغال دلسبس بقرضه ( ٦٧ – ٦٨ ) لم يسمح له بمواصلة حملته على الحكومة فانتظر حتى عودته إلى مصر وأرسل ، فى ٨ أغسطس سنة ١٨٦٨ ، منشوراً دورياً إلى القناصل العامين جميعاً ، وأرفق به نص تعليماته فى ١٨ أبريل ، مؤكداً وأنه لمن الخطأ فى الوقت الحالى أن يقوم أفراد بدفع رسوم على أية مواد تستهلك فى البرزخ ، فعلى قناصلهم أن يتدخلوا ١٠٠٠

كان دلسبس يريد إذن تحريض القناصل على اعتبار تهريب البضائع عملا مشروعاً وبطلب تدخلهم لمساندة رعاياهم الأجانب فى الاعتداء على حقوق البلاد وسيادتها. والذى يزيد من فظاعة هذا التصرف أن بورسعيد

كان يبلغ عدد سكانها ، فى ذلك الوقت ، حوالى سبعة آلاف نفس ثلثاها من الأوربيين ، وكان معظم أولئك الأوربيين من العناصر المرببة التي يحتذبها تكاثر العال والموظفين فى البرزخ وتزايد حاجاتهم المعيشية ومطالبهم فى الحياة . وكانت طائفة من الاروام وغيرهم يتسللون على الساحل بسفنهم الصغيرة لتهريب البضائع . ولكن من حسن الحظ أن تجارة الاسكندرية اعترضت على الإعفاء الجركى فى البرزخ لأنه كان يهده بالقضاء عليها .

وظاهر أن دلسبس كان يعول، وبمحاولته الجريئة ، على خلق نزاع يدفع الحكومة إلى الاحتكام من جديد إلى صاحب الجلالة الإمبراطور.. يبين ذلك من رسالة بعث بها من الاسكندرية ، بوجاد قنصل فرنسا بتاريخ و أغسطس سنة ١٨٦٨ : و . . حمل قنصل انجلترا الكولونيل استانتون فى الحال ذلك المنشور ومرفقاته إلى شريف باشا . . وقد علمت أنه حدثت أمس مشادة بين شريف ودلسبس ، وأن رئيس مجلس الوصاية أعلن بقوة أنه لا يوجد أى اتفاق يخوس شركة القناة الحقوق التى يطالب بها رئيسها المحترم ، وأن الإعفاء كان تسامحاً من سعيد باشا ، وأنه لم يدر بخلد الحكومة المصرية فى وقت من الاوقات أن تجعل من الشركة دولة داخل الدولة وقاعدة كبيرة للتهريب . .

« وقد اقترح مسبو دلسبس ، فى هذه المرة أيضاً ، على شريف باشا ، الاحتكام إلى الإمبراطور ولكن شريف باشا رفض الاقتراح . . »

ثم أضاف القنصل: ولقد بدأت فعلا أبحاثى للعثور في الإنفاقات المختافة التي تمت بين الحكومة المصرية والشركة على نص قد يستطيع دلسبس أن يستند إليه في دعواه، ولكن إلى هذه اللحظة ظلت أبحاثى غير مجدية وقد رجوت أمس دلسبس أن يرشدنى بنفسه \_ بوضع علامة ظاهرة بالرصاص \_

عن المواد التي أنبيات حقه و لكنه غادرنى دون أن يجيب طلى(١) . .

ولم يكتف دلسبس بمنشور ٨ أغسطس إلى القناصل بل انتهز فرصة مروره ببور سعيد، في يوم ١٠ أغسطس، وأعلن لجميع التجار أن جميع المواد الواردة للاستهلاك في دائرة منطقة القناة البحرية معفاة من الرسوم، وأن هذا الحق قائم على الإنفاقات المعقودة مع الحكومة، وأنهم يجب عليهم أن يقاوموا ادعاءات مصلحة الجارك المصرية،.

وقد استمرت مصلحة الجمارك فى بور سعيد فى رفض أى إعفاء لجميع البضائع التى كانت تدفع الرسوم من قبل ، كما أن الشركة من جانبها اتصلت بالتجار وبلغتهم أنها متمسكة بتعلياتها الأولى . وكانت نتيجة ذلك ما حدث فى يوم ٢٥ أغسطس وهو أن أربعة من التجار الفرنسيين ذهبوا إلى الجمرك ، مزودين بشهادة إعفاء من الشركة ، وانتزعوا بالقوة بضائع كانت لهم ، دون أن يدفعوا الرسوم .

وقد كتب قنصل فرنسا ، معلقاً على هذا الحادث . بتاريخ أول سبتمبر : « إنه لمن حسن الحظ أن اعتدال السلطات المصرية ساعد على حفظ النظام فى ظروف كان يحتمل أن تؤدى إلى عواقب وخيمة . . .

والتى تعلن أن جميع البضائع، ماعدا الذخيرة في الثامن عشر من الأسكندرية بم يبرر أو يفسر برقية دلسبس المؤرخة في الثامن عشر من الأسكندرية والتي تعلن أن جميع البضائع، ماعدا الذخيرة والأسلحة والدخان، معفاة من الجمرك. مع إنه (شريف) قد أفهم دلسبس بكل وضوح أن إدعاءاته لاتحتمل، وأنها لاتعتمد على أى سند كتابى ... ولعمرى ماذا كان يقول شريف باشا لو علم أن دلسبس عند مروره ببورسعيد حرض الأجانب على إنتهاك حقوق البلاد؟ ...

<sup>(</sup>١) السجلات الفرنسية . مصر ، مجلد ٤٣ . الاسكندرية في ١٩ غسطس ١٩٨٠ .

وقد أبلغنى مسيوريت أن حالة الهيجان كانت سائدة فى البرزخ<sup>(۱)</sup>، وأخيراً قرر دلسبس السفر إلى الإستانة حيث كان يوجد الوالى واتفق معه على تعيين لجنة تحدد حقوق الشركة وإلتزاماتها فى مسألة الجمارك . وقد تكو"نت هذه اللجنة من أربعة أعضاء: بوجاد قنصل فرنسا ، وكاير مندوب الشركة ، وسر قر مندوب تركيا ، وعلى مبارك مندوب مصر .

وكان أول اجتماع لِلسِّجنة فى أول فبراير سنة ١٨٦٩. وفى اليوم التالى أرسل القنصل البرقية الآتية إلى حكومته: «حمى وطيس المناقشة أمس. وقد دافعت عن مصالح الشركة بطريقة بعثت مندوبها على الاعتراف بقوة دفاعى فشكرنى. ولا ريب أنه مهما أثارت هذه الحقوق من شكوك حول صحتها فان المصلحة السياسية عظيمة بدرجة تجعلنى أضعها فى المقدمة وفوق كل اعتبار، (٢).

المصلحة السياسية هى النى أملت حكم ٦ يولية ، وهى التى جعلت من دلسبس أداة الإستعار ومن شركته دولة داخل الدولة ... وهى التى يحاول القنصل بإسمها تأييد دلسبس بالباطل .

فى أول مارس اجتمع المندوبان العثمانى والمصرى ومعهما القنصل، واتفق الثلاثة على التفسير الآتى للمادة ١٣ ووقعوه:

و الشركة أن تستورد ، معفاة من الجمرك ، فيها عدا المواد اللازمة لأشغالها ، المشروبات والغذاء والملابس والأدوية التي تحتاج إليها هي ومقاولوها ، وموظفوها ، وعمالها في فترة الإنشاء والإستغلال . وليس لها أن تتنازل عن حقها للغير أو أن تكله إليه . ولا يعني إطلاقاً تجار الجملة والقطاعي ، ...

لم يرض هذا التفسير مندوب الشركة فرفض التوقيع ... و بادر القنصل ،

<sup>(</sup>١) السجلات الفرنسية . مصر ، مجلد ٤٣ . الاسكندرية في أول سبتمبر ١٨٦٨ .

<sup>(</sup>٢). السجلات الفرّنسية . مصر ، مجلد ٥٥ . القاهرة في ٢ فبراير ١٨٦٩ .

بكتابة رسالة طويلة إلى حكومته يبرر بها مسلكه ، ويكشف فيها عن رغبة دلسبس فى الحصول من الوالى على ٤٠ مليون فرنك قال :

وها المناق المن

د إن ما كان يريده دلسبس، هو أن أعلن بقوة أن حق الشركة فى النهاية فى خلق ميناء حر فى بور سعيد ثابت لا يقبل جدلا وأن أنسحب مع مندوب الشركة بمجرد اعتراض المندوبين العثمانى والمصرى . ولكن مثل هذا التصرف من جانبي كان معناه، فى اعتقادى ، انتهاكا صريحاً للحق والعدالة . ويكفينى أننى قدمت للشركة أصدق المعونة لتأييد مصالحها المشروعة (١) . .

وقد قبلت الشركة فى النهاية الحل الذى اقترحته اللجنة ، على أن تبيع للوالى فيما بعد الحق الجديد المسكتسب الخاص بإعفاء الغذاء والملابس والادوية اللازمة لموظفيها وعمالها من الجمارك .

\* \* \*

على أن دلسبس، كدأبه، لم يكد ينته من هذا النزاع حتى فكر فى نزاع آن وذريعة لحملة جديدة على الحزانة المصرية. ولكن كان عليه أولا أن

٠ (١) السجلات الفرنسية . مصر ، مجلد ٥٥ . الاسكندرية في ٨ مارس ١٨٦٩ .

يتخلص من القنصل بو جاد بسبب موقفه فى مسألة الجمرك وتحذيره حكومته من نتائج سياسة شركة السويس د المتعجرفة ، .

كانت الحكومة المصرية لا تملك خطأ برقياً (تلغراف) بين الإسماعيلية والسويس فقررت إنشاء خططا هناك وأبلغت الشركة بذلك . فأجاب مسيو ريت ، باسم الشركة ، أنه سيكون من العسير على الحكومة المصرية أن تقيم على طول ضفة القناة أساطين (أعمدة) لا تأمن أن تراها ملقاة على الأرض، وعرض على الحكومة أن تمد أسلاكها على أعمدة خط الشركة . وقد استقبل شريف بكل برود هذا الاقتراح الذي وصفه القنصل بأنه وجليطة .

إن الشركة ما فتنت تعمل دائماً ، فى كل مناسبة ، على إذلال مصر ومعاملتها معاملة التابع للمتبوع كأنما كانت مصر للقناة لا القناة لمصر .. كتب بوجاد ، فى سبتمبر سنة ١٨٦٨ ، يقول : ، إن إدارة الشركة العليا فى السويس تنهج أحياناً نهج حكومة مستقلة ، أو دولة داخل الدولة ، وكانت لهجتها ، تبعاً لذلك ، فى كتاباتها إلى الحكومة المصرية تبعث على القلق وسوم الظن عند الاتراك ( المصريين ) .. والواقع أن تصرفاتنا هنا يجب أن تكون متسمة بالحكمة والتبصر (١) ، .

\* \* \*

حقدت الشركة على القنصل بوجاد وأخرجته من مصر (يولية سنة ٢٥٠) كما أخرجت من قبل القنصل ساباتاى فى سنة ١٨٦٠. ولما وصل خلفه تريكو انفتح الطريق أمام دلسبس للقيام بهجوم عام على الحزانة المصرية . والعجيب أن جميع الكتاب الفرنسيين يؤكدون أن نجاح قرض المائة مليون ذى الأنصبة (سنة ٦٨) هو الذى أنقذ الشركة ومدها بالمال اللازم لإنجاز القناة وافتتاحها (نو فمبر ١٨٦٩) . وها نحن أولاء فى يولية سنة ١٨٦٩ (أى قبل افتتاح القناة بثلاثة أشهر) ودلسبس فى هم ناصب بسبب الازمات

<sup>(</sup>١) السجلات الفرنسية . مصر ، مجلد ٤٣ . الاسكندرية في ٨ سبتمبر ١٨٦٨ .

التي ما فتذت تنابعه . وقد أخرج من جعبته الحافلة ، دفعة واحدة ، مجموعة من الدعاوى :

ر كانت دعوى السمك من أغرب هذه الدعاوى . وبيان ذلك : حين قضى الحبكم الإمبراطورى برد القناة العذبة (الإسماعيلية) إلى الحكومة المصرية التى تكلفت فيها . ه مليون فرنك وكان عليها أن تتولى صيانتها على نفقتها لتقديم الماء بالمجان للشركة ، كان للشركة ، بمقتضى الحكم ، الحق فى تعويض قدره 7 مليون فرنك عن ثمن بيع الماء الذى كانت تحصله لو أن القناة بقيت في حيازتها ، ولكن دلسبس اكتشف فجأة أن قضاء الإمبراطور أغفل في حيازتها ، ولكن دلسبس اكتشف فجأة أن قضاء الإمبراطور أغفل تقدير السمك ، سمك الماء العذب ، والارباح التي كانت الشركة ستتقاضاها من بيعه . كما اكتشف ، فيما يتعلق بالقناة البحرية والبحيرات التي تمر فيها ، أن بحيرة المنزلة مشهورة بسمكها الغزير الشهى ، فلماذا تترك الشركة حقها في صيده .

٧ ــ بعد صيد السمك جاءت دعوى المضاربة . كان حكم ٦ يولية قد احتفظ للشركة ، حول القناة البحرية بد ١٠٠٠٠ هكتار من الارض ، ولكنه قيد حق الإنتفاع بها إذ نص على . إن الشركة لايجوز لها أن تدعى الحصول ، لاغراض المضاربة ، على رقعة من الارض سواء لزراعتها أو لإقامة مبان عليها أو للتنازل عنها للغير حين يتعاظم عدد السكأن ، على أن هذا الحكم ترك في الواقع الباب مفتوحاً المضاربة والاستغلال اللذين يحرمها صراحة في كافة صورهما ، وذلك باحتفاظه للشركة بأراض تزيد مساحتها كثيراً عن حاجة إداراتها المختلفة .

وقد حدث تعديل أو إضافة فى البند السابق، وذلك فى اتفاقية ٣٠ يناير سنة ١٨٦٦ التى نصت المادة ٣ منها على . أنه مراعاة لمصلحة التجارة والصناعة و ازدهار استغلال القناة أصبح لكل فرد ، بشرط الحصول على تصريح سابق من الحكومة والحضوع للقوانين الإدارية والبلدية المحلية، والقوانين

والعادات والضرائب العامة ، الحق في التوطن ، سواء على طول القناة البحرية أو في المدائن القائمة بجوارها ، باستثناء الضفاف والشواطيء اللصيقة والطرق الجانبية المخصصة لسحب السفن . و تكون إقامة الأفراد في أماكن يقرر مهندسو الشركة عدم حاجة الإدارة اليها على أن يدفع المنتفعون للشركة المبالغ التي أنفقتها في إنشائها وجعلها صالحة . .

وقد قدر مهندسو الشركة هذه النفقات بمائة مليون فرنك كحد أدنى . لاندرى على أى أساس ، ومهما كان من الأمر فان هذه المادة قد مهدت الطريق للمضاربة التي كمانت شغل دلسبس الشاغل .

وفى سنة ١٨٦٧، عند طرح سندات قرض المائة مليون، عرض مدير السركة لمسألة الأراضى المحتفظ بها والتي كانت تساوى ولايين فى نظره، ولكن لما كان بيع هذه الأراضى أو التصرف فيها يستلزم موافقة الوالى اقترح دلسبس على سموه، وكان فى فرنسا فى ذلك الوقت، بيع الأراضى الزائدة ومقاسمة الحكومة المصرية بالتساوى قيمة ثمنها . وفى نفس الوقت رفع إلى جلالة الأمبر اطور مذكرة توضيحية فى الموضوع . وقد أشار إلى ذلك فى تقريره إلى الجمعية العمومية للشركة، بتاريخ ٢ يونيه سنة ١٨٦٨ : د إن حكم ٦ يوليو واتفاق ٢٧ فبراير سنة ١٨٦٦ لايخولان الشركة حق عقد صفقات رابحة من بيع الأراضى المخصصة للبناء والتي آل إلى الشركة حق الإنتفاع بها مدة ٩٩ سنة . ولكنهما يسمحان لها بالتنازل عن حق الإنتفاع هذا بل وإعطاء حق الملكية، من طريق الحكومة وبواسطتها، الإنتفاع هذا بل وإعطاء حق الملكية، من طريق الحكومة وبواسطتها، إلى الأفراد بشرط أن يدفعوا للشركة فقط نفقت الموسلاح هذه الأراضى .

« ومن ثم تقترح الشركة على الوالى إشراكه معها فى الإستفادة من القيمة الضخمة التى ستحوزها فيما بعد الأراضى فى بورسعيد ، والإسهاعيلية والمناطق السكنية حول القناة البحرية .

« وسنحصل مع الزمن على مثات الملايين من بيع هـذه الأراضي التي

سيضم إليها ، بالتوالى ، وفى نطاق الأملاك العامة ، قطع أخرى من الصحراء ستصبح ذات قيمة بعد بيع القطع الواقعة فى أقرب شقة من القناة ، .

واستطرد دلسبس: « و لا شك أنه إذا بقيت الحال على ما هى عليه لم يستفد أحد ، ولكن إذا صرحت الحكومة بالبيع وتقاسمت مع الشركة الثن تهيأت للحكومة ثروة لاتستطيع الإستفادة منها إلا بالاشتراك معنا ، وختم قائلا: « إن هذا الاقتراح الذى وافق عليه الامبراطور وأوصى به باعتباره نتيجة مترتبة على قرار 7 يولية ومكمل له ، كان لا بد أن ينال موافقة الامير المستنير (إشارة إلى إسماعيل) الذى يعتبر بحق المساهم الاكبر في مشروعنا » .

أما إن هذا الاقتراح نتيجة مترتبة على قرار 7 يولية ومكمل له ، فهذ الزعم صحيح إذا وضعنا موضع الاعتبار ما يتضمنه القرار بين سطوره وما يخفيه . ولكننا إذا رجعنا إلى ظاهر النص وجدنا الاقتراح هادماً للقرار ، لا مكملا له ، لتسليمه بمبدأ المضاربة على الاراضي التي استولت عليها الشركة بحجة ضرورة الاحتفاظ بمنطقة كبيرة تتسع لردم المستنقعات والبرك ، و تثبيت كثبان الرمال المتحركة بالاشجار وغيرها ، و بالجملة إقصاء الصحراء عن القناة بأخطارها وصعابها .

إن سفير فرنسا في الإستانة ، مسيو موستييه ، كان أكد ، في مايو سنة ١٨٦٥ ، أن الشركة ، لن تدعى الحصول على أي ربح ، من الأراضي التي آلت إليها ، كما أنه أعلن ، وفيها يتعلق بالمدينة نفسها التي قد تنشأ فيها بعد في بور سعيد ، فإن مكانها في المستقبل سيكون لا محالة في الزاوية العظمى المكونة على ساحل آسيا في القناة والبحر . وليس للشركة أية أرض في هذه الناحية . وسيتهيأ ، من جراء ذلك ، للحكومة المصرية وللأفراد ميدان ، للمضاربة ، لا حد له (١) ،

<sup>(</sup>۱) السجلات الانجليزية ، وزارة الحارجية رقم ۷۸ ، مجلد ۱۸۹۷ ، وايو ۱۸۹۰ . توصيحات لبعض المسائل المتعلقة بانشاء قناة السويس لمسيو موستييه .

كان لمصر إذن أن تسترد الأراضى الزائدة عن حاجة الشركة أو على الأقل أن يقصر عليها وحدها حق و المضاربة ، أو الاستغلال طبقاً لنصوص الاتفاقات وروحها خصوصاً بعد التعويض الفادح والتضحيات التي ناءت بها .

وليس أدل على تأصل روح المضاربة والفكرة الاستغلالية فى نفس دلسبس مما رواه مسيو جينو فى كتابه (قناة السويس البحرية) الذى صدر فى بور سعيد سنة ١٨٨٤: وكان دلسبس يقول لنا أن الشركة ، بعد افتتاح القناة ، لن تتوقف مشروعاتها ، وأنها ستبنى أرصفة بور سعيد والاسماعيلية ، وأحواضاً لنرميم السفن ، وسكة حديد تربط بور سعيد بمصر من ناحية ، وبأو اسط الشام من ناحية أخرى ، وأن كل من ستكون لهم بيوت قائمة فى وبأو اسط المناقة ، سيجدون فى شرائها مزايا جليلة ينفردون بها .

وقد قبل اسماعيل، تحت ضغط الامبراطور، في شهر أغسطس، اقتراح دلسبس، ولكنه أرفق بهذا القبول شرطاً على حدة ، عبر عنه نوبار بإسم الوالى قائلا: • بما أن مصر قد ضحت بالكثير من أجل القناة، وأن مصر مليون قد أبهظت ميزانيتها ، يطلب الوالى إلى جلالته إنصاف مصر ومساعدتها على تنظيم شؤونها والتخلص من النفوذ الاجنبى ، بإنشاء المحاكم المختلطة .

وقد قبل دلسبس هذا الشرط الخاص بإلغاء الامتيازات الاجنية والحد منها باعتبارها أكبر عقبة فى طريق الإصلاح ، ولكن الامبراطور نفسه لم يقبله وظلت حكومته ، باسم المصلحة السياسية ولا شك ، تعرقل السنوات الطوال كل مساعى الحكومة المصرية فى هذه السبيل . وليس ذلك بمستغرب لأن نظام الامتيازات ، وشركة القناة كان كلاهما حصناً من حصون الاستعار والنفوذ الاجنى فى مصر .

٣ ــ وتتلخص آخر دعوى فى أن الشركة كان لها مستشفيات فى البرزخ أقامتها للعمال ، وكان لها من بور سعيد إلى السويس ، بيوت وورش

للتشغيل مشيدة بألواح من الحشب مسوسة ، كما كان لها مخازن ومنشآت أخرى متداعية في بولاق ودمياط . كل هذه المبانى التي أدت مهمتها وصارت عديمة الجدوى وقت إنهاء القناة أصبح هم الشركة التخلص منها بإرغام الحكومة على شرائها . وقد بلغ من تعسفها أنها اعتبرت استغلال محاجر المكس ، الذي سمحت لها به الحكومة دون مقابل ، حقاً لها على الحكومة أن تبتاعه وأن تبتاع في الوقت نفسه الآلات والادوات التي استعملتها الشركة في السنغلال هذه المحاجر .

وقد انتهى اسماعيل ، كعادته ، بالتسليم وقبل تسوية عامة يعطى الشركة بمقتضاها مبلغا إجماليا قدره . ٣٠ مليون فرنك ، كما يضيف إلى مساحة بورسعيد ٣٠٠ هكتار ( ٧٠٠ فدان ) وإلى الإسماعيلية ٢٠٠ لتكون هذه الارض الإضافية جزءاً من ملكية مشتركة تتقاسم الجكومة والشركة ثمن بيعها .

ولكن لما كان اسماعيل لا يملك مالا ناجزاً ، تقدم دلسبس بالحل المناسب الذي يقتنص به المال والمنفعة بكل وسيلة . كان اسماعيل يملك المناسب الذي يقتنص به المال والمنفعة بكل وسيلة . كان اسماعيل يملك عتقظاً بسندات ملكية الاسهم في حوزته ، أن يسدد دينه للشركة في الحال بتسليمها فقط من «كوبونات» الاسهم العدد اللازم لدفع الثلاثين مليونا ، وأس المال والفوائد على أساس . ١ ٪ ، فاضطر اسماعيل إلى التخلي عن محكوبونا عن كل سهم . مما أضاع عليه حقه في الحصص لمدة ٢٥ سنة أو ما يعادلها تقريبا ٢٠ ٪ من دخل القناة في المدة المذكورة .

و بعبارة أخرى « فى سبيل سداد دين وهمى مقداره ٣٠ مليون فرنك خسرت مصر فى هذه العملية فوائد حقيقية تعادل على الأقل ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ من الفرنكات (١) . .

<sup>(</sup>١) أنطر تفاصيل الحساب التقديري في كتاب فوازان بك : قناة السويس .

وقد علق دلسبس على الإتفاقين الأخيرين ، فى تقريره إلى الجمعية العمومية للمساهمين التى انعقدت فى ٢ أغسطس سنة ١٨٦٩ . وهذا أهم ما اشتمل عليه بنصه:

• ١ - إن حق الإعفاء الذي جاء في الإتفاق كان خاصا بالآلات والأدوات المستوردة للاستهلاك في البرزخ . وقد رفضت اللجنة مطالب الشركة وجعلت إعفاء الاستهلاك في البرزخ مقصوراً على موظني الشركة وحدهم . ولكن هذا الإعفاء بسبب القيود المفروضه عليه وما يتبعها من إجراءات ، صار عبا وربيكة لإدارتنا التي كانت مضطرة إلى استخدام موظفين عديدين للإشراف على عملية تنفيذ قرار الإعفاء والإستفادة منه .

و لذلك لم ننزدد، مع احتفاظنا بحق التعويض، في التنازل عن نصيبنا من الإعفاء الذي نص عليه قرار اللجنة .

« γ \_ أما وقد انتهى العمل فى البرزخ وأصبحت المنطقة معمورة فإن مصلحة البريد والتلغرافات التى دفعتنا الضرورة إلى إنشائها فى الصحراء ، كان يجب أن تؤول بالطبع إلى إدارة البلاد . وقد عوضتنا الحكومة من نفقاتنا و تكفلت هى بالحدمة العمومية مع الإذن لنا بالاحتفاظ بخط تلغراف لاستخدامه فى شؤوننا .

, ٣ – لم يكن حق الصيد فى مجرى القناة والبحيرات التى تمر فيها مخولا للشركة بمقتضى أى نص وارد فى فرمانات الامتياز وكان لا يمكن من ناحية تجاهل الحقوق التابعة للسيادة الإقليمية ، ولكن كان من العدل من ناحية أخرى احتساب جزء من النفقات التى قامت بها الشركة لجلب الماء إلى الصحراء (١) وتعويضها .

ر ع ـ نظراً لأن القناة البحرية تم شقها ، وأن الملاحة النهرية أصبحت ميسورة لجميع السفن في البلاد ، وأن حركة النقل الملاحي الحناص بالشركة

ستتضاعف، وبالتالى، رأينا من مصلحتنا أن لاننشىء لانفسنا امتيازاً على حساب الجمهور وأن نستبدل بالتعويض حقنا .

« ه ـ قبلت الحكومة دفع ١٠,٠٠٠,٠٠٠ فرنك مقابل التنازل لها عن جميع المستشفيات المشيدة فى البرزخ ومشتملاتها ، وعن محجر وميناء (١) المكس ، وعن مخازن بولاق ودمياط .

« ولا شك أنكم تعلمون أن المستشفيات والمنظمة الصحية كانت تكلف الشركة سنوياً . . . , . . . . فرنك . ومن دواعى الفخر أنكم كنتم دائماً توافقون على إنفاق ذلك المبلغ غير المنتج من الناحية المادية . . وكان لا بد من إلغائه بعد انتهاء أعمالنا .

« وقد أخذ سموه فى الخدمة جميع أعضاء وموظنى الهيئة الطبية التابعة الشركة ، وسيتكفل بالإنفاق على هذه المستشفيات وبدفع المبالغ التى أنفقتها الشركة فى بناء المستشفيات و تأثيثها (أصوات استحسان ١).

« وقد تنازلنا عن محجر وميناء المكس ، بالقرب من الاسكندرية ، بعد ما أصبح لا يرجى منهما نفع ، مقابل الثمن الأصلى المقيد فى دفاترنا (يريد ثمن الأدوات ) .

. وبيعت مخازننا فى بولاق ودمياط بمليون فرنك ، وكان بحموع تكاليفها ٢٥٥,٤٦٩ فرنك فقط ا

و أخيراً لما كانت البيوت والمبانى التي أنشأناها على خط الفناة البحرية بعيدة من مراكز العمران، فقد أصبحنا فى غنى عنها لأن المبرر الوحيد لبقائها كان الحاجة إليها باعتبارها تابعة لمنظات أشغال القناة ، وكنا سنضطر إلى تركها تركا كلياً وإهمالها ، ولكن الحكومة ساعفتنا بإلحاقها بإدارتها واستعالها ثكناً لجندها ، ما زاد من قيمة الاراضى المجاورة وعاد بالنفع على الشركة ، .

وقد ختم دلسبس تقريره بقوله :

و على ثروة المحمة من بيع أراضي البرزخ بالتوالى . ومن العسير اليوم تقدير قيمتها ، ولكن من الممكن أن نتوقع أن الحكومة والشركة ستستردان على الأقل ، في هذه العملية ، جميع المبالغ التي أنفقتاها لا في سبيل تهييء الأرض فحسب بل في سبيل إنشاء القناة البحرية كلها (أصوات استحسان).

\* \* \*

من الثابت أن تضحيات مصر الجسيمة وحدها هي التي ساعدت على إنقاذ الشركة من الإفلاس في عصور مختلفة ، وأن هذه التضحيات من مال ورجال لا يحصيها عد . وإنا نكتني بمثل واحد :

فى سنة ١٨٦٦ رغماً من إلغا السخرة الذى دفع فيه الوالى ١٨٦٠ ومر ورجه فرنك احتاجت الشركة إلى مجهود استثنائى لتطهير خمسين كيلو متراً من ترعة الاسماعيلية ، من ناحية السويس ، على اليبس فى زمن قصير . فأرسلت الحكومة المصرية فرقة مؤلفة من ١٥٠٠٠ رجل برياسة المهندس المصرى على مبارك أدت مهمتها على أحسن وجه ، كتب شاهد عيان ، مهندس الشركة

أوليفييه ربت يقول: «هل يظن أنه من الممكن العثور بسهولة ، فى أى بلد آخر غير مصر ، على ١٥٠٠٠ رجل فى استطاعتهم أن يعملوا ، فى أقل من خمسين يوماً ، ما يقرب من نصف مليون متر مكعب حفر آ و نقلا ، بينها نصف الوقت ، كانت أرجلهم فى الماء وليس على رؤوسهم غير السهاء (١) » .

هذا مثل من خدمات مصر الجليلة للشركة والقناة وتضحياتها الكثيرة التي لا تدخل في حساب. وقد قدر أحد الماليين ، مسيو درفييه ، ما دفعته مصر في القناة بما يأتى:

فرنك

110,009,011

رأس مال الاسهم الذي تملكه الحكومة في
 القناة كلفها لغاية أول يناير سنة ١٨٧١

۲ سدفعت مصر فی نفس التاریخ التعویض الذی
 قضی به حکم الامبراطور و فوائده و قدره

٣ - وقد اضطرت في سبيل إنجاز أعمال متعلقة بالقناة واسترداد بعض الحقوق والامتيازات إلى القيام بالنفقات الآتية:

(١) إنشاء الترعة الحلوة من القاهرة إلى الوادى ٢١,٥٠٠,٠٠٠

<sup>(</sup>۱) كان ذلك في سبتمبر — أكتوبر سنة ١٨٦٦ . وقد أشاد ريت مراراً في كتابه بالعمال المصريين وكفاءتهم ودقتهم واستحقاقهم كل تقدير وتعظيم . من ذلك ما كتبه ، في ١ يناير سنة ١٨٦٦ من بورسعيد ، ونشره في كتابه : « إن العمال المصريين إذا أحسنت قيادتهم مدهشون حقاً . انهم ذوو جلد عظيم . وفي كل يوم يزدادون خبرة ومهارة . وقد رأيت من كثب فرقة عمال شحن البضائع وتفريغها بحراً فراعتني أبهتها . وقد كان بعض أولئك الرحال يشتغلون ١٠ ساعات في اليوم تحت أثقال فادحة بنفس راضية فرحة كنفس الطفل . الرحال يشتغلون ١٠ ساعات في اليوم تحت أثقال فادحة ينفس راضية فرحة كنفس الطفل . لمنهم شعب عريق ... ولن يكون من السهل الاستغناء عن معونتهم لنا في أشهر القيظ » . ونضيف إلى ما تقدم أن عدد العمال المصريين حتى يناير سنة ١٨٦٦ كان لا يزيد عن ونضيف إلى ما تقدم أن عدد العمال المصريين حتى يناير سنة ٢٠٠٠ ثم أخذ يتزايد .

| ور نك        | . 1 th anto haz a                           |
|--------------|---------------------------------------------|
| ,            | (ب) شراء تفتیش الوادی                       |
| 9, ,         | (ح) بناء حوض لترميم السفن فى السويس         |
| ۲۳,۳۹0,۰۰۰   | (٤) إنشاء الموانىء فى السويس                |
| 1,400,000    | (ر) بناء منارات البحر الأبيض                |
|              | (ز) شراء بعض الامتيازات (اتفاق ٢٣ أبريل سنة |
| ٤٠,٣٠٠,٦٢٨   | (1174                                       |
| *07. 17V. 97 |                                             |

يتضح مما تقدم أن مصر و حدها دفعت أكثر من نصف إن لم يكن ثلثى رأس المال الذى قدر له فى البداية . . ٢ مليون فر نك وزادر سمياً إلى ٢٠٠ مليون فى سنة ١٨٦٩ . ولا يخالجنا شك أنه زاد فى الحقيقة إلى حوالى ٥٥٠ أو ٢٠٠ يخص مصر منها ٥٥٠ وفر نسا ٢٠٠ ( مائة عند الاكتتاب فى أسهم رأس المال ومائة عند عقد القرض ذى الانصبة ) . وأن ميزانية الشركة كانت مختلة ، فى جميع الاوقات ، لسبب بسيط ، هو أن دلسبس كان كلما سد خرقاً سال خرق وتسربت منه الملايين بغير حساب إلى جيوب الساسة والنواب والاقرباء والمقربين ، كما حدث فى بنما ، ولكن الفطاء انكشف عن بنما ولم ينكشف عن السويس .

وعلى أية حالكان جزاء مصر ، بعدكل تضحياتها ، الجحود والنكران من قِبل الفرنسيين الذين لم يتحرجوا فى نسبة الفضل كله إليهم ، وهذا نابليون تكلم فى الخطاب الذى ألقاه فى المجلس النيابى ، عن القناة وفرنسا ، وأغفل ذكر مصر . ولما ذكر وزير التعليم فى فرنسا هذه الواقعة لنوبار ، كان جواب هذا الآخير : ولقد تبكلم الإمبراطور عن الفرخ ولكن الدجاجة ، التى باضت البيضة وحضنتها الآيام والليالى الطوال ، لم يشر إليها بكلمة ، .

والآن وقدتمت القناة وانتهت الاحتفالات وأبهاتها عاد دلسبس إلى

التنكر لمصر والتفكير فى إخراجها من مجالس الشركة نفسها ، وكان سبيله إلى ذلك ، وهو لا يعدم حيلة ، اتخاذ قرار من الجمعية العمومية للمساهمين ، فى اجتماع ٢٤ أغسطس سنة ١٨٧١ ، « بأن المالكين لاسهم مجردة من الكوبونات لا يحق لهم الاشتراك فى الاجتماعات العمومية ، . وكان الوالى هو المقصود بالذات لانه أحسن إلى الشركة بالتنازل لها عن أرباح أسهمه ( ١٧٦٦٠٢ ) لمدة ٢٥ سنة لسداد دين وهمى قدره ٣٠ مليون فرنك .

وقد كانت معظم ديون مصر ، من نوع هذا الدين ، وهمية بحت وبعبارة أخرى أن مصر ، فى بعض ديونها على الأقل ، لم تستقرض وإنما أرغمت ، من طريق المساومة تحت التهديد ، على أن تدفع بالربا الفاحش ، ديناً لم تأخذه ، فى شكل تعويض ....

كانت مصر فى عهد اسماعيل أكبر سوق فى العالم للتعويضات ، كان فيها ١٧ دولة داخل الدولة ، وكان رعايا الدول من تجار ومقاولين وغيرهم يخلقون الفرص لإيجاد نزاع مع الحكومة ، على طريقة دلسبس ، ويحتالون فى تأويل العقود والاتفاقات واللوائح لمطالبة الحكومة بتعويضات ضخمة بالطرق الدبلوماسية . وكان قناصلهم يتواطؤون معهم فى سلب الخزانة المصرية ولا يحجمون أحياناً عن تهديد الحكومه بأساطيلهم . . لذلك كانت مصر تفاوض فى إنشاء المحاكم المختلطة لمحو بعض مساوى الامتيازات ، ولكن فرنسا أقامت العراقيل فى وجه الإصلاح تسع سنوات كاملة خوفا من أن تحل سلطة قضائية على السلطة أو السلطات الديبلوماسية التى كان يستند من أن تحل سلطة قضائية على السلطة أو السلطات الديبلوماسية التى كان يستند اليها دلسبس وأمثاله من الأفاقين .

ولم تفتح المحاكم المختلطة أبوابها إلا فى أول فبراير سنة ١٨٧٦ أى بعد أن غرقت البلاد فى الدين وصارت الإدارة المصرية خاضعة للتدخل الاجنبى، وعلى الرغم من أن هذه المحاكم كانت تتأثر أحياناً فى أحكامها بالسياسة الاجنبية

فإنها كانت مظهراً من مظاهر النظام والتقدم . وقد بلغ بحموع قضايا التعويضات المحولة إلى هذه المحاكم وقت انشائها . ٤ مليوناً من الجنيهات ، وفي إحدى هذه القضايا كان التعويض المطلوب ٣٠ مليون فرنك (..., ١, ٢٠٠٠, ٠٠٠ فرنك المحكمة لم تقض إلا بـ ٢٠٠٠ فرنك (... جنيه) أي بما يعادل بهم من المبلغ!

ولو أن مصر أمكنها الاحتكام منذ البداية إلى سلطة قضائية كسلطة المحاكم المحتلطة فى نَزاعاتها مع شركة السويس مثلا لما استطاع دلسبس أن يربك مصر فى الدين بسبب القناة وأن يجردها من أموالها وحقوقها ثم يخرجها صاغرة من مجلس إدارة شركته التى تدين لمصر صاحبة الامتياز بوجودها وكيانها .

# مصادمالعي

أشرنا في صدر هذا الكتاب إلى المصادر الخطية التي رجعنا إليها ، والآن نذكر أهم المصادر المطبوعة الني اعتمدنا علمها في بحثنا :

#### المصادر العربة

الخطط التوفيقية لعلى مبارك.

البعثات العلمية في عهد محمد على وعباس وسعيد للأمير عمر طوسن.

### المصادر الأفرنجية

M. SABRY — L'Empire Egyptien sous Ismaïl et L'Ingérence anglo-française, 1933

CESAR VIMERCATI - L'Isthme de Suez, 1865

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ — Assemblée Générales Des Actionnaires. Rapports de M. F. De Leseps dans les onze réunions de l'Assemblée (1859-1869)

F. DE LESSEPS — Lettres, Journal et Documents pour servir à l'histoire du Canal de Suez (1854-1869). 5 vols.

OLIVIER RITT - Histoire De L'Isthme de Suez, 1869.

ERNEST DESPLACES — Le Canal de Suez, 1859.

ANDRE SIEGFRIED — Suez, Panama et les Routes maritimes mes mondiales 1940.

ROBERT COURAU — Ferdinad De Lesseps, 1932.

ALEXANDRE ZEVAIS — Le Scandale du Panama 1931.

HISTOIRE FINANCIERE DE L'EGYPTE — Depuis Said Pacha (1854-1876). 1878.

JOHN NINET — Les Mille Pertuis des Finances Du Khédive.

E. DICEY — The Story of the Khedivate

E. FARMAN — Egypt and Its Betrayal.

### كتب المؤلف التاريخية

وضع المؤلف عدة كتب بالفرنسية والعربية . ولعل أهمها ، لعلاقته بالبحث الحالى ، ها كتاباه السكبيران اللذان ظهرا بالفرنسية : (الامبراطورية المصرية في عهد محد على والمسألة الشرقية) ، و (الامبراطورية المصرية في عهد اسماعيل والتدخل الانجليزى — الفرنسي).

### مقتطفات من

## أقوال النقاد والعلماء في الكتاب الأول (عصر عد على)

الصخم يسجل أهم حقبة في تاريخ المسألة الشرقية . وقد كان الخيط الذي اهتدى به الضخم يسجل أهم حقبة في تاريخ المسألة الشرقية . وقد كان الخيط الذي اهتدى به بحثه هو نحليل شخصية محمد على ، فتمكن بهذه الطريقة من تجديد ذلك التاريخ تجديداً شاملا مع أنه كان قبل موضوع دراسات طويلة ، وكان الغموض والتعقيد يكتنفانه من كل جانب .

٧ - مجلة مدرسة الدراسات السرقية: بلندن . المجلد السادس القسم الأول سنة ١٩٣٠ . بقلم هنرى دودويل : لا شك أن المؤلف قد اضطر إلى عمل مجهود ضخم لتأليف هذا السكتاب السكبير . وقد انتفع بعدد لا يحصى من الوثائق والمستندات المستخرجة من مصادر متنوعة جداً . وقد يكتر من ذكرها بإسهاب ولسكن بفن . ولا جدال في أن أهمها وأعلاها قيمة الرسائل المتبادلة بين الباشا السكبير وإبنه إبراهيم ومنتخباته من رسائل وزارة الخارجية النمسوية ، فهذه كلها جديدة للجميع . وهذا هو السبب الذي من أجله يلتى ذلك السكتاب ضوءا كبيراً جديداً على حياة مصر السياسية .

٣ - عجلة تاريخ المستعمرات الفرنسية: فصل كتبه المؤرخ شاول دو السفير

القديم ورئيس شركة قناة السويس وأحد أعوان هانوتو (عدد يناير ـــ فبراير سنة ١٩٣١):

« إن أول مزية لصبرى هي الطريقة التي صاغ بها موضوعه المحدد بالدقة في المعنوان . وقد بلغت الأزمة الطويلة ، التي لزمت المسألة النسرقية ، أوجها في سنة ١٨٤٠ . وكانت أهميتها السياسية ترجع فعلا إلى تطورات الامبراطورية التي أسسها عد على وكانت مصر نواتها فبل أن ترجع إلى حياته الشخصية . ولا شك أن تكوبن هذه الامبراطورية ، المربية في جوهرها ، هو الذي حرك المسألة الشرقية في أعنف أشكالها وساق إلى حلها حلا — إن لم يكن كاملا فقد كان جزئياً بسعة — ولكن أوربا في ذلك الوقت باستثناء فرنسا ، لم تكن راضية عنه .

«كان رد الفعل عند الدول الأوربية إزاء ذلك الحادث ذى الأهمية الدولية الكبرى . وكان تقطيع أوصال الامبراطورية المصرية أو بالأحرى تدميرها هما المظهر المحزن لتلك الأزمة التى بلغت نهايتها فى سنة ١٨٤١ .

« ذلك هو الضوء الذى تبدو فيه الحوادث فى كتاب صبرى . الذى يصف موضوع النزاع لا باعتباره خلافاً حول أطهاع تابع وحقوق متبوع فحسب بل باعتباره قبل كل شىء خلافاً حول نظربة سياسية جديدة ونظام قديم عنى عليه الزمن .

« وتتجلى مزية أخرى لصبرى فى تنوع مستنداته وكثرتها . ولما كانت مصادر المحفوظات الرسمية للمدة من سنة ١٨٣٧ إلى سنة ١٨٤١ لم تفتح للجمهور إلا من عهد قريب نسباً ، فإن كتاب صبرى فى مقدمة المكتب التى تمكن فيها صاحبها من مقارنة الوثائق التى أودعت فيها حكومات كثيرة فكرتها السياسية . وهذه المستندات ، التى لم يسبق نشر معظمها ، قد ساعدته على الإتيان بجديد فى موضوعه على الرغم من كثرة تعرض الباحثين له من قبل ، وهذه أولى فضائل هذا الكتاب فى نظر المشتغلين بتاريخ الشرق .

« وليس في مقدورنا في حيز هذا النقد المحدود متابعة المؤلف في تحليله السياسات المختلفة التي تصادمت في غضون هذه الأربعين سنة . ولكن مما لا ريب فيه أن هذا التحليل قد صحح أوضاعاً وآراء كثيرة : محمد على نفسه وإنجلترا وفرنسا . هذه

« الأشخاص » الثلاثة التى لعبت دوراً رئيسياً فى الحوادث التاريخية الطويلة قد عرف صبرى كيف يكشف عن سياسها واتجاهاتها المتعددة الوجوه وهى كثيراً ما تختلف عن الأوضاع التى صبتها فى قالبها وصقلتها التقاليد المطبوعة بطابع البساطة والتى لا ترى الأمور إلا من ناحية واحدة .

ع \_ مجدة الأدب المستشرفة (التي تصدر في ليبزج)، سنة ١٩٣١ عدد ٧. بقلم هار نكليفر الأسناذ بجامعة جيتنجن:

« دراسة كبيرة مؤسسة على مواد محفوظات واسعة جداً . . ومن المكن طبعاً نقد نقط تفصيلية فإنى أتحامى المتعرض لها إزاء عمل كهذا قد أحكم بناؤه إلى أقصى حد .

٥ -- ريفي بليم: (باريس)، أول أغسطس سنة ١٩٣١، بقلم بول فايل:

« كتب صبرى تاريخ حياة محمد على ودرس فى حدودها جميع المسألة الشرقية
من سنة ١٨٢٠ لغاية سنة ١٨٤١ وخصوصا الأزمة الأوروبية من سنة ١٨٣٩ إلى
سنة ١٨٤١. ثما أحفل هذا الكتاب بالوقائع المستقاة من مصادر المحفوظات الحطية
وما أعظم أمانة المؤلف العلمية فى التعليق والشرح وما أجمل رصانة أسلوبه ؟ وهو
ما سيتبينه القارى، نفسه حين يطالع ذلك الكتاب العظيم.

جورة الجمعية الأسوية: (لندن) ، يناير سنة ١٩٣٧ بقلم الكولونيل الجود: «قد يكون هذا الكتاب طويلا جداً للقارىء المتوسط ولكن العلماء سيذكرون للمؤلف جلده في البحث في محفوظات القاهرة وباريس ولندن وفينا .
 وحسب الدكتور صبرى أنه لم يحف أى شيء هام على بصره النافذ . والكتاب في .
 مجموعه قد كتب بروح نزيهة جادة عادلة .

وليس فى مقدورنا أن نوفى حقها من الثناء تلك الدقة فى الحسكم على السياسة الأوروبية إزاء الحسكومتين التابعة والمتبوعة ، المتنازعتين على السيادة فى الشرق . « إن الوثائق الكثيرة جداً المستخرجة من المحفوظات الكبرى مترجمة أو

منقولة في صلب الكتاب (لا في الهامش كا يفعل الكثيرون) تمكشف لنا عن اضمحلال الباب العالى ونهضة مجد على وما فيها من عزيمة وذكاء ، ومناصبة انجلترا له العداء الطويل ممثلة في شخص بالمرستون وبونسنى ، مستعينة في صراعها بالدول الكبرى ، ما خلا فرنسا التي لم تسنطع — بفضل تمسكها بنظرية ( خير الأمور الوسط) التي كانث عزيزة على لويس فيليب — إلا أن تكفل لوالى مصر الحكومة الوراثية في وادى النيل .

٧ ــ هجرة المستفرات الإيطالية التي كانت نصدرها وزاره المستممرات الإيطالية. عدد نوهبر سنة ١٩٣٠:

« إن هذا الكتاب عمل جليل في تاريخ المسألة النهرقية الشهيرة التي طال بحثها ولكن دراسة صبرى يبرز فبها طابع خاص لأسباب عدبدة أولها: نجاحه في الكشف عن بواطن و أيجاهات سباسات انجلترا وفرنسا وروسيا والباب العالى إزاء مصر كشفا لا هوادة فيه بفضل الوثائق التي استخرجها من ورارات الحارجية المختلفة . . ومنها الرسائل التي مكنته من تحليل شخصية العاهلين وإظهارها في ضوء جديد . . . الح الح . .

« وبالجملة فإن هذا السكتاب في جمموعه جديد في أسلوبه وأسانيده وطرائقه » .

۸ — وکتب جورج دوالہ فی کتابہ ( حرب الشام الأولی ) الذی ظهر بالفرنسیة فی منة ۱۹۳۱ :

« .. على أن الناريخ العام لذلك العصر قد كتبه الدكتور صبرى ( الإمبراطورية المصرية في عهد محمد على والمسألة الشرقية ) بأسلوب يدل على نبوغ يطيب لنا أن فنحنى له إجلالا » .

### (آراء النقاد والعلماء في السكتاب الثاني) (عصر اسماعيل)

ا ــ مجرة العالم الإسلامى الإبجليزية ، عدد ٢٥ بولية سنة ١٩٣٤ : « أظهر المؤلف في هذا الـكتاب ما اتصف به من دأب وتبسط في العلم في كتابه الأول الحاص بتاريخ محمد على وهو بمشى قدماً في إقامة ذلك الصرح الرفيع في تاريخ مصر السياسي » .

ج ب مجرة صررسة العاموم الشرقية بخامعة لمدن عدد ١٠ فراير ١٩٣٤:
 « إن كناب الدكنور صبرى عمل بى على البحث وأنه مدعم بالوثائق وأنه بسوى فيا يسلق بمسائل السياسة الأجنبية - قائم على الإنصاف والاتزان » .

س \_ مجرة العلوم الديئية الى تصدرها جامعة استراسبورج ، سة ١٩٣٤ :

بعد ما أشار صاحب المقال إلى عصرى عباس واسماعيل وإلى الصراع الجبار
الذى دار فيهما حول « المصالح » بين فرنسا وانجلترا من ناحبة وبين هاتين الدولتين
ومصر من ناحية أخرى وإلى أن دور المحفوظات قد انفتحت على مصاريعها للمؤلف
قال : « وبذلك أمكنه الكشف عن حقائق كثيرة كانت مجهولة . . . ومهما كان
من الأمر فإن هذا الكتاب قيم بلاشك وهو أول تاريخ لمصر في ذلك العهد » .

#### ع ... مجدة الأللسراسيون الفرنسية : عدد ١٨ نوفير سنة ١٩٣٣ :

بعد ما أشار الناقد إلى النزاع الاستعارى بين دول أوروبا فى أفريقيا وإلى اتساع مصر فى وادى النيل والسودان والصومال وهرر وأغندة وغيرها وعلاقة مصر بالمشاكل الأفريقية وما اكتنف هذه العلاقة من عناصر متشابكة لا حصر لها مالية وسياسية واقتصادية قال: « إن المؤلف قد فصل لنا هذه الحوادث ونفخ الحياة فى ذلك التاريخ القريب منا بقوة الأساوب وتوخى أقصى حدود الدقة فى أسانيده » .

### ه ــ مجدة بوليبيليون الفرنسية : سنة ١٩٣٣ :

بعد ما أشار الناقد إلى عصر اسماعيل وفضائحه المالية التي أخذت منها بنصيب

شركة قناة السويس قال: « إن الصفحات الحاصة بغردون ليست أقل الصفحات إمتاعاً في ذلك الكتاب المعتلىء روعة من أى النواحى نظرت إليه . .

« إن هذا الكتاب ايس أقل من سابقه وهو يضني على صاحبه أكبر الفخر » ·

٧ ... مجلة الجمعية الجغرافية بباريسى : عدد ديسمبر سنة ١٩٣٣ :

لا إن صبرى العالم المصرى قد أخذ على عاتقه كتابة ناريخ مصر من مجد على إلى اليوم . . وأن هذا الكتاب الذى هو عمل ضخم مدعم بالمستندات الكثيرة من وضع مؤرخ مصرى يفتح لنا في تاريخ مصر المرتبط بتاريخ أوربا سبلا جديده ، لم تطرق من قبل ، عظيمة الشأن » .

٧ \_ مجلة الشهر (ليموا): عدد ١٠ يناير سنة ١٩٣٤:

« إن هذا الكتاب الفخم الذي وضعه الأستاذ العلامة صبرى يثبت لنا أن الفضائح المالية لم يخل منها بلد ولا زمان .. وقد أظهر صبرى بقوة أن فرنسا في ذلك العصر لم تكن أسلم طوية من إنجلترا ، وقد برر المؤلف رد الفعل الذي حدث في مصر وقتئذ ضد الدول الأوربية التي كان أكبر همها التغرير بمصر وسلبها ونهبها .

« ولا رب أن هذا الكتاب عظيم الشأن من كل النواحى » ·

٨ ... مجلة الدراسات التاريخية بباريسي : عدد يوليه سنة ١٩٣٤ :

«هذا كتاب رائع جداً مدع بمستندات رصينة معظمها لم يسبق نشره . وهو يبحث في عصر هام من تاريخ مصر والتوغل الأوربي في أفريقيا ، وهو ليس تاريخاً سياسياً كما يصفه المؤلف فحسب ، بل تاريخاً اقتصادياً واستعارياً يجدد في نواح كثيرة موضوعا كنا لا نعرفه حق المعرفة . وقد ظهرت شخصية غردون العامضة في جلاء رائع وبانت مسألة قناة السويس في جميع بواطنها الحافية » .

ه \_ محلة أفريقيا الفرنسية: عدد فبرابر سنة ١٩٣٥:

« إن الوثائق التي آتى بها المؤلف تظهر في صورة غير مشرفة الوسائل التي لجأ إليها دلسبس للتحايل على ابتزاز المال من الحديوى إسماعيل . وقد بسط المؤلف المراحل السياسية المختلفة بقوة نفاذة وبانت ملامح جديدة في شخصية غردون الفامضة » . ١٠ -- تجلة الأدب المستشرقة: التي تصدر في ليبزج . بقلم الأستاذ هاز الكيفر عامعة جيتنجن . عدد ه من سنة ١٩٣٥:

« إن هذا الـكتاب الثانى ليس أقل روعة وشأناً من الأول وأنه مثله تماماً في توخى الدقة في البحث وفي براعة المرض والبناء وفي تنوع فصوله ومناحيه » .

١١ - المجلة الأسربكية التاريخية: بقلم هوسكنز الأستاذ بجامعة تفتس:

« إن الكتاب في مجموعه قد كتب بدقة وإحكام وبطريقة علمية رائعة منزهة عن كل مأخذ . وفي الكتاب وجهات نظر جديدة لها شأنها وحسبه أنه يفيض ضوءاً جديداً على مرحلة هامة من تاريخ التدخل الأوربي في أفريقيا » .

# تنبيس

| الصواب   | الخطأ    | السطر       | الصفحة |
|----------|----------|-------------|--------|
| نجاح     | إنجاح    | •           | ۱۲     |
| من الماء | في الماء | ۱۳          | Υ٨     |
| ۲۳۸۰۰    | 74       | 10          | ٣٢     |
| لا تتطلب | تتطلب    | ٤٧ (الأخير) | 47     |

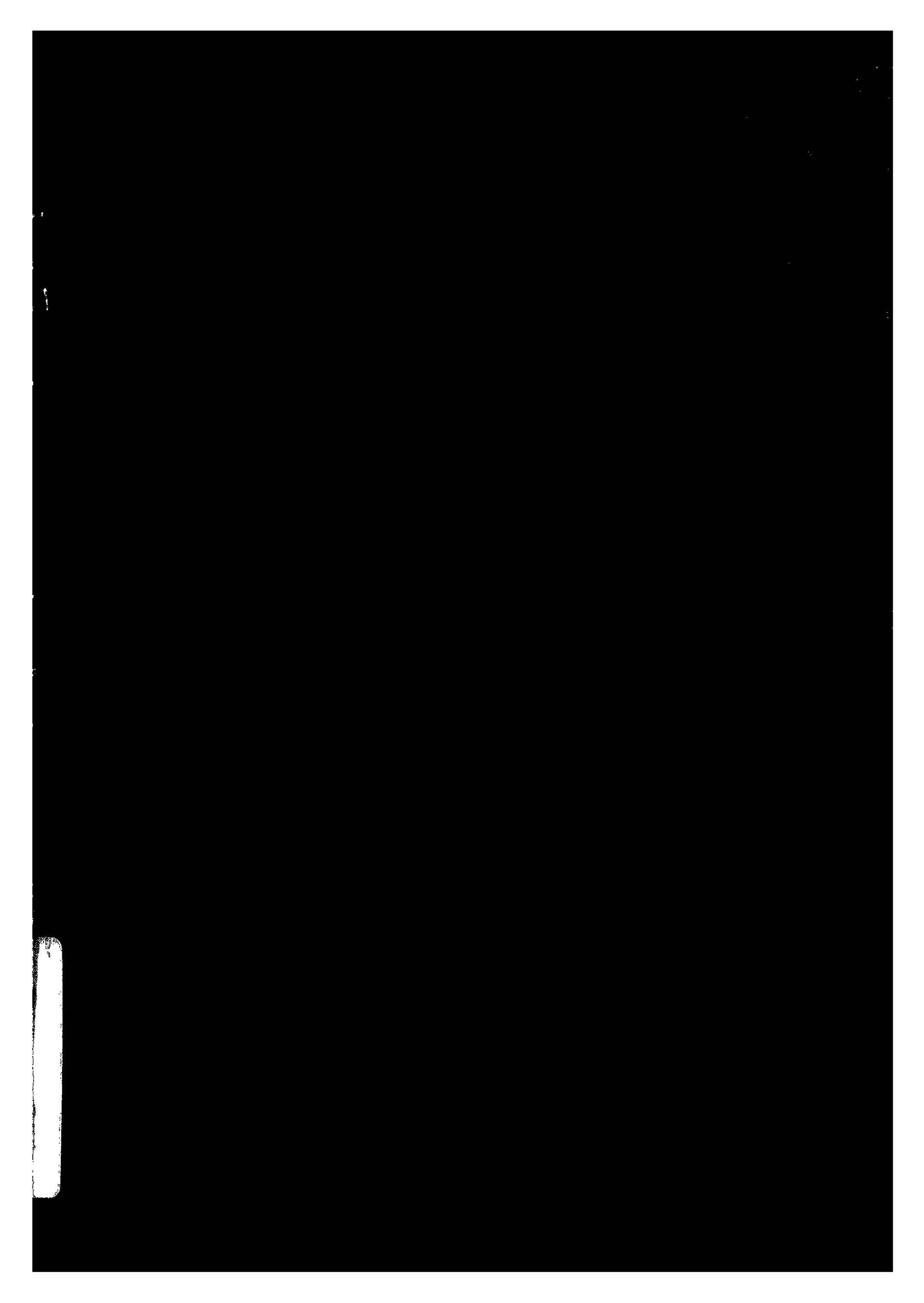